

الدكورمحية حال الدين كلفات واب - جامد سار

العرال العالم المالية

ساعدت ـ جامعـة بغـداد ـ على نشره

مطبعة الارشاد ـ بغداد ـ ١٩٦٥

العراق

ڡۣ

الشمعر العربي والمهجري

- حقوق الطبع معفوظة للمؤلف
  - الطبعة الاول ١٩٦٥

الاهساء

الى الوطن الذي رباني صغيراً واحتضنني كبيراً العسسراق الابسي في منابت عزه ، ومغاخر مجده أهدي هذه الباقة .

محسين

مالي اسير الى ( الشبائم ) واوغل من المسلام (الموصل) (الموصل)

هل مبلغ عني (العرَاقُ ) وَسُالَـة ﴿ مَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فهل الجنسوب يجيء برد نسيمها

يجواب ما حملت اليه الشمال

حملتني الاحداث كرهسنا بعدكم

. 'L care'.

والحادثات على المكاره تحمل

( ابن المعلم الواسطى )





اوطني العراق الكثير من الأمحاد التي سجلها له التاريخ القديم والحديث تصف ما قيه من مآثر يعتز بها الادب ، وتفخر بها الكرامية • فهذه أياديه البيض على الفكر العربي ، بما أخرج من نوابغ ، وما أنبت من عبقرة !! في ميادين الفقه ، واللغة ، والادب ، والشسعر ، والتارييخ ، والسياسة ، والاجتماع •

ولسنا هنا في معرض المفاخرة والادعاء • ولكننا لم نر أحدا مسن اخوتنا العرب ، في دياهم الواسعة الكريمة • زار هذا القطر ، الا وخرج منه يحمل المحبة ، والاعتزاز ، والشكران • لما لمسه فيه من علم ، وفضل ، وسخاء ، وأربحية •

اما الذين لم يروه ، فقد صورت لهم دنيا (الف ليلة وليلة) أحلاما عذابا في مخيلاتهم ، ورسمت ليالى (الرشيد) صورا جميلة في قلوبهم ، وأعطت مجالس (المأمون) الوفر من زاد ثقافاتهم ، وأفاضت (النظامية) و (المستنصرية) الخير والعطاء الذهني ، بما كان يعقد في اروقتهما مسن حلقات المعرفة ، وما يلقي في جوانهما من محاضرات العلم ، ألذي شع

نوره على العالمين الشرقي والغربى ، حيث كانت تشد لهما الرحال مناطراف (الاندلس) الاسلامية ، واقاصي البلاد الشرقية النائية ، وكل من وفد على (العراق) يغترف منه علما ، وفضلا ، وأدبا ، ولطفا ، وسماحة اللا

يدخل الناس انغرباء (بغداد) وهي (عاصمة الدنيا) يومذاك ، وهمم في خوف ، وحذر من وحشة البقاء ، ولوعة النوى ، ومرادة الفسربة ، ولا يود أحد منهم ان يفارقها ، او يغادر مرآى (دجلتها) وشموخ مآذنها ، وجمال قصورها ، وطيب رياضها ، وقد يتمنى بعضهم ان يتوسد ترابها ، ويحتضن أديمها حيا كان أم ميتا ،

وفي تاريخ المؤرخ (الخطيب البغدادي) صور ، ومعان ، وتراجم لمن حل في (بغداد) ودخلها من الوافدين ، وقد جاء في مناقبها وفضلها ، وذكسس المأثور من محاسن اخلاق اهملها :(١)

قال انشد ابو سعد محمد بن علي الهمداني:(٦)

فدى لك يا (بغسداد) كل قبيلسة

من الارض حتى خطتي ودياريــــا

فقد طفت في شرق السلاد وغربهــــا

وسسيرت رحسلي بينها وركبابيا

فلم أر فيهــا منـــل (بغــداد) منزلا

ولم أر فيها مشـــل (دجلــــة) واديا

ولا متل أهليها أرق شلماثلا

واعسذب الفاظا واحسلي معانيسا

<sup>(</sup>۱) راجع تاريخ الخطيب البغدادي ج١ ص٤٥ وما بعدها ط١

<sup>(</sup>۲) راجع المصدر السابق ج۱ ص٥٥

\* \* \*

وقال علي بن محمد بن حبيب • كتب الي أخي من ( البصـــرة ) وكنت ( ببغداد ) :(٢)

طيب الهسواء ببغسماد يشمسوقني

قسدما اليهسنا وان عاقت معسساذير

فكيف صبري عنهـــا الآن اذ جمعت

طيب الهوا بين ممسدود ومقصسور

\* \* \*

قيل لرجل : كيف رأيت بغداد ب<sup>(1)</sup> « قال الارض كلها بادية وبغداد حاضرتها » • وعن الامام الشافعي (رض) :<sup>(ه)</sup>

« ما دخلت بلدا قط الا عددته سفرا ، الا بغداد قاني حين دخلتهـــا عددتها وطنا » •

قُال ابن عليه :(٦)

ما رأيت قوما احسن رغبة، ولا اعقل لطلب الحديث من اهل بغداده

وعندما وصف ابن (حازم الانداسي) بلاده قال يصف خصائصها ، وطبائع اهلها بقوله :(٧)

<sup>(</sup>٣) راجع المصدر السابق ج١ ص٥٥ ومناقب بغداد لابن الجوزي ط١ ـ ١٣٤٢ ص٣٣

<sup>(</sup>٤) راجع تاريخ بغداد ـ للخطيب البغدادي ج١ ص٤٥

<sup>(</sup>٥) راجع الصدر السابق ص٤٦

<sup>(</sup>٦) راجع المصدر السابق ص٤٦

<sup>(</sup>۷) راجع تحفة الالباب ـ لابي حامد الاندلسي الفرناطي نشر عبر بال فيتران • ص197/۱۹۹ •

«••• بغداديون في ظرافتُهم ونظافتهم ، ورقــة اخلاقهم ونباهتهم ، والطافة أذهانهم ي ودرة أفكارهم 🕯 😁 قال الخليفة عمر (رض): (^^)

« اهل العراق كنز الإيتمان ؟ وجمجمة العرب ، وهــــم رمح الله عز وجل ، يحرزون تغورهم ، ويمدون الأمصار » •

قال شاعر يذكر (العراق): (٩)

الى الله اشكو عسرة قيد اظلت

ونفسيا اذا ما عيزها الشوق ذلت

تحن الى ارض (العسراق) ودونها تنایف لو تسری بها الریسیح ضلت

· " أَمَا تَضْمِينَ (العراق) السوم من الأدب العربي المعاصــــر ، والشبعر الحديث • فقد رأينا ان الاحداث التاريخية ، والاجتماعية التي مرت عــلي بلادنا ، لها صداها الروحي ، في نفوس اخواتنا المتناثرين من العرب هنـــا وُهْنَاكُ وَهُنَالِكَ وَكَانَتُ الْوَفُودُ النَّيْ تَزُورُ بِغَدَّادُ ،تَلقَى قَصَائدُهَا وَتَصَفَّمُشَاعِرِهَا واحاسيسها ، بكل معانئ النعب والود والتبجيل والاحترام . وكان الشمراء الذين يزوروننا تهزهم صفحات مياه (الرافدين) المنسابة ، الملاي بالاسرار والسِمار وبالسِجر والفتون إلى فيصفونها مودة ، وعاطفة ، وجنانا •

ولقد حاولت جاهدا في هذه الدراسة أن أبين شعور اخواننا العسرب

<sup>(</sup>٨) راجع تاريخ بغداد - للخطيب البغدادي ج١ ص٢٥ مطبع السعادة أَبَعْضَرُّ آ٩٣١ ۗ ﴿ ١٩٤٤ اللَّهُ وَ ١٩٣٤ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (٦) راجع معجمُ البُلْدان ط/صادر ــ بيروت ص٥٦ حرف العين ج٤

تحوله مقتصرا بذلك على العصر الحديث ومختسارا النماذج من شبسفر البارزين منهم • والدين اهتموا كثيرا بهذه الناحية • على انتي لم أبخس الآخرين قدرهم ، وشعورهم الذي قد عبروا عنه نشرا ، وخطابة ، ومقالة ، وكسايا •

وجعلت البحث بنتقل بالقادىء من ( وادي النبل ) الى ( غوطة سورية)الى شوامخ (لبنان)الى ديا (المهجر)وضفاف (الاردن) و (فلسطين) وهضاب (المغرب العربي) و (بحيرات السودان) وشواطى (الكويت) و (الجنوب العربي) وجبال (البمن) وتلاع (نجد) . وقدمت ( الكل حلقية يترجعة صغيرة عن شاعرها ، فمن كان حيا اقتصرت على ولادته إن وجديت في المصادر ، وان كان متوفيا ، ذكرت سنة ولادته ، وعام وفاته ، مع الاشارة المختصرة عن أهم آثاره ، ومميزات شعره ، فان كان شعره بالززا دفيعا بيت ذلك ، وان كان الديه جوانب ضعف او اجتراد أو تقليد اشرت عنه ، وسيجد المتبع ان أغلب الشعراء العرب قد وصفوا بلاد الرافدين ، وصفا يجده متشابها لقرب توارد الخواطر قما ينهم ، اذ انهم يلتقون عند هدف واحد الا وهو تمجيد (العراق) ووصف عظمته ، وامجاد عاصمته ( داد السلام ) وقد ينعطفون نحو آثار (كوفته) و (مصرته) و (موصله) ؛

اما هؤلاء الشعراء فمنهم من صاهر العراق وسكنه زمنا حكالمرخوم الشناعر (الحوماني) ومنهم من أحبه ولازال حبه يسرى في دمائه ويحسبه وطنه الثاني كالشاعر (حسن الامين) • ومنهم من وصفه يوم ان كانت كه مصلحة مادية معه ، وغرض في نفسه • ونظم ما نظمه بدافع تلك المصلحة ووحصوله على ذلك الغرض • وما اثبات شعره ، الا كنذكير له على ما اسداه

راعاء المهجر الكرام هم اخوتت الاغراء في (العروبة) - يرجعون دائما بانسابهم وصلاتهم الى بلادهم العربية الأم في ان أدبهم اصبح يطبير بطابعه الخاص ومدرسته الشعرية المعروفة وعلى هذه القاعدة جرت تسمية هذا الكتاب والمعروفة العروفة المعروفة القاعدة المعروفة المعر

العراق له من نعم ، وفضل ، واحتضان ، وحنسان !! ، في أيام شـــــدته ، وزمن حاجتــه .

ومنهم من سمع بالعراق ولم يره ، ولكنه تأثر بسمعته الطبية ، وبعلاه الراسخ ، فتحرك في نفسه الفخر العربي ، والروابط الاخويسة المقدسة ، فوصف ما وصف للغماية المجمسردة كالاخ التوسي الشاعس (محمد مزهود) ،

ومنهم من وصفه بعد ان هزته احداث الوطن الدامية ، وثوراتسه المندلة فقال الشعر ، وهو بحرارة الايمان ، وبحماس الغسيرة والاندفاع العاطفي كالشاعرة العربية الاحت السيدة (جليلة رضا) .

ومنهم من اشاد به وهو معتقد بان بلادنا تذكره بالعزة العربية ، وبالروح الاسلامية ، فجاء شعره ، مصورا لما يشعر به الانسان المؤمن القريب من اخوانه ، وإن اختلفوا عنه جنسا ولغة ، وبعدوا عنسه ديارا ومسافات كالشاعر السوداني (الشيخ محمد عمر البنا) ،

هذا وقد تركت ما قاله المؤرخون انقدامي والمعاصرون من اهمسل التاريخ ، واللغة ، والآثار عن معنى تسمية (العراق) وهل هي عربيسسة الجذر ام أرامية الاصل (۱۱) لان ذلك يخرجنا عن غرضنا الادبي ، ويدخلنا في دائرة يتسع بنا محيطها ، ويبتعد عنا مركزها ، وما هذه الاباقة ادبيسة صغيرة قطفتها ونسقتها من دياض الشعر والادب ، ليفوح شذاها ، وتعطر زهراتها قلوب المحيين ، وجوانح المقدرين المخلصين لهذه البلاد وتربتها ، ولشعبها العربي المقدام ، ولتحتل مكانا صغيرا متواضعا في زاوية من رفوف

<sup>(</sup>۱۱) راجع هامش كتاب (كتبوا على الطين) ترجمة الدكتور محمود الامين ١٩٦٢ هامش ص٣٦

وراجع مقدمة قلب العراق ط1 امين الريحاني 1970 ص17 وما بعدهها ٠

(المكتبة العربية) انتي لا زالت بحاجة ماسة الى المزيد من الاثار والمؤلفات انتي تدرس الرافدين وتاريخه وآدابه ومواطنيه • وتكشف عن اصالتـــه العربية ، العربية ، وسجاياه الحميده ، وادبه السمح ، وتاريخه العظيم •

هذا وسأتبعه بكتاب آخر اعرض فيه وادرس ما نظمه وقاله اخوانسا العرب ، من تفور المحيط الى شواطي الخليج يوم ان اجتمعوا في مهرجان الأدب والشعر (بمؤتمر الآدباء الخامس) حيث ضمهم العراق الى حناياه ، واختضنتهم بغداد بين جوانحها .

### واني لاشكر :

(جامعة بغداد) فلمولا مساعدتها المعنوية والمادية لما رأى هذا الكتاب طريق الطباعة والنور .

وصحيفة (كل شيء) التي فتحت صدر صفحاتها الزاهرة •الهذءالدراسة وغيرها من الدراسات الاخرى •

و (الاساتذة) من الزمسلاء ، والاخسوان الادباء ، الذين المدوني بلطنهم وتحياتهم وملاحظاتهم الكريمة .

والی کل من خط حرفا ، ورسم صورة ، وصّف سطرا ، وابدی عونسسا .

لهؤلاه کلهم شکري ، واخوتني ، وتقديري ه

ومنه جلت قدرته نطلب العون ، ونرجو الخير والسداد ، لنقسوم ببعض ما علينا من واجبات نحو بلادنا الام ، التي لها علينا الكثير من الحقوق، والوفرة من الاحترام .



واذا اداد الله وحسياة المسية الوحى اليهسا يقظسة الافسسراد وتقادب الادواح ليس يفسسيره بين الديساد تباعسا الاجسساد افما دايت الشمس وهي بعيسسادة تهدي الشعاع لانجد ووهساد؟

حليم دموس





ملیمروشی

۰ ۱۳۷۷ \_ ۱۳۰۰ ۱۹۵۷ \_ ۱۸۸۸

حليم ابراهيم دمَوس ، شاعر ، أديب ، كاتب ، مكثر من نظم الشعر ، جال في عدة من ميادينه واغراضه ،

ولد في ( زحلة ) بلبنان • وتعلم في الكلية الشرقية فيها • ثم هاجر الى (البرازيل) وتعاطى الصحافة مدة قصيرة ، ثم رجع لوطنه •

كان محبا للغة العرب ومدافعا عنها بقوة (٢) • وله وقفات طيبــــة في الذود عن أمجادها ، زمن الاستعمار الفرنسي •

<sup>(</sup>١) راجع معجم المؤلفين : ج٤ ص٧٧

<sup>(</sup>٢) راجع ما كتبناه عنه في مجلة (الاقلام) • وزارة الثقافةوالارشاد له بغداد ص١٥٧ العدد ٥ ســ ١٩٦٥ (لغة الضاد في شعر حليم دموس) •

العراق في الشعر العربي والمهجري ـ ٢

أتصل بكبار الشعراء والادباء في البلاد العربيـــة واحبهم واحبوه ، لطبة نفسه ، وسلامة قلبه .

## شاعريته:

تمتاز بالخصب والاتناج ، ترتفع مرات الى سماء العبقرية وتحوم أحيانا في السهول والمنحدرات •

#### من آثاره:

ديوان المثالث والمثاني\_ يقظـــة الروح او ترانيم حليم • الاغـــاني الوطنية ــ قاموس العوام •



# العراق في الشعر العربي والمهجري

# غريد يرتجل الشيعر ، ويحب ألعراق باصدق عواطفه!!

كان اغلب العراقيين ولا يزالون يقضون اشهر صيفهم الحار اللاهب في لبنان • حيث الطبيعة للحجيلة الفاتنة ، والمياه الجارية العدية ، والنسسيم البليل المنعش. • والميالي اللاهية الساهية !!.

والشعراء العراقيون • • الهم صلات الزعالة وتروابط الصداقة ، مع شعراء لبنان يحدثونهم ويسامرونهم ، ويتطارحون معهم الاشعار والافكار ، ويعارضون قصائدهم ، ويمتدحون بلادهمم ، ويقيمون الاحتفالات والمآدب لوجودهم في الحبل اللبنساني • ويتراسلون معهم ، ويبئونهم وشكواهم !

ومن بين هؤلاء الشاعر اللبناني الذي ساه قومه ومحبوه « حليم دموس » • ممن كانت المجالس تزان بخطبه وقصائده ، ولطف روحه ، حتى كان يلقب به « شاعر المنابر » ، لما كان يهز النفوس • ويطرب الارواح بعذوبة اشعاره ، وجودة القائه • وتدفق خواطره وافكاره !! ولم تخلل الصحف العربية والمهجرية من منظوماته ومنثوراته •

كان يرتجل الشعر ، فريجيد النظم ، ويروى الروائع العربية ، بلغة فصيحة ، لا هجنة فيها ولا لكنة ، ويمتاز عن غيره من شعراء لبنان بانسه الصديق الودود لادباء العراق ، وشعراء الرافدين في زمنه ، واخصهم الشاعر العراقي المرخوم (جميل صدقي الزهاوي) ، ، وكثيرا ما حدثني ايام تعادفي معه بلبنان عام ١٩٤٥ بالاحاديث العذبة وبالنكات الطريفة – عن الذين اجتمع معهم من ادبائن في « زحلة » و « وداي العرائش » عنسد مجرى نهر ( البردوني ) اعذب النمير ؟!

وعند دراساتنا القادمة سنجول في جميع النواحي التي تتعلق بهــــذا الشاعر وحياته ، ونظهر الجوانب الخفية من شمائل نفسه ، ومن مظاهر شمعره .

قمنا باستعراض لشعر (حليم دموس) ، وسسرنا في انجاد شعره ووهاده واستمعنا الى (مثانته ومثانيه) فعثرنا على قصيدتين رائعتين تدوران حول « الوطن العراق» وما فيه من عبقرية ، ونبوغ ، وامجاد ، وتراث خالد ، اما قصيدته الاولى فهى بعنوان :

« الحنين الى بغداد »

نظمها انشاعر عام ١٩٢٣م ونشرت في الجسنوء الأول من ديوانـــه (المثالث والمناني) الذي اخرجه عام ١٩٢٣م وهي في ثلاثة وثلاثين بينا ٠

تقسم الكارها العامة الى ثلاثة عشر قسما وتبدو على الوجه التالى :

ه شوق لرؤية بغداد »

بغداد •• واشـــواقي الى بغـداد دار الســـلام وشـــرعة الــوراد

شبوق اكابسده لزورة ربعهسا

والفلب يوشك ان يطبير وانمسا قفص الاضالــع محــكم الايصـــاد

وارى الزمان يحول دون مرادي

ه عصابة ٠٠ وصابة »

بغداد ! • • كم خنت اليك صبابة ارواح احباب اليك صوادي

لي من ذويك عصابــة ادبــــة قدـــــة النفحات والانشـــاد

ه حضارة ٥٠ عربة ،

امحدثني عنهما وقمم حييتهما عني تحيممة صبحة ووداد

ماذا رأيت من العسراق واهله من بعد طبول العهبد في الاصفاد

افعا شـــهدت حضـــارة عربيــة لاحت كضوء الـكوكب الوقـــاد

هذه احدى النفحات (الدموسية) عن وادي الرافدين صورها الشاعر اللبناني في خطوط بيانه ، وفي جميل معانيه ، واستوحى صورها من ماضي العراق العربي ، ونشرها مذاعة كطيب العنبر ، واربيج المسك ، في عصر كان يومذاك يعتبر اللغة العربية في لبنان غريبة دخيلة ويحسب شعراءها خارجين عن سياسته ،

« بین انزهاوی وحلیم دموس » قال الزهاوی :\_

ان حبي لمن افسارق فيها

يتجلى في دمعي المهــراق

ليس من بعد العراق مقر . غير مصر ومصر اخت العراق

في رحيلي عن العراق الى مصر مصابى معادل لاشتياقي

المفكر المصلح ، في بلدة تعترضه في حياة كفاحه الفكري المصاعب الجمة والمشاكل الكثيرة وتتعاوره الالام ، ويحيط به البؤس .

وعندما كان يصيب احرار العراق يومداك ، وادباء وشعراء ، ما يصيب المفكرين عادة من تباريح فتضيق انفاسهم الطلقة . سرعان ما تجدهم يشدون رحالهم الى مضر \_ او \_ لبنان \_ او غيرها تاركيين الاعسزاء وراءهم ، بعد ان ودعوهم بدموعهم الحرى ، وانفاسهم اللاهبة ، وقصائدهم الفريدة ! .

بين شعراء العراق الكبار الدين اضطهدوا وسافروا من اجل قضية الحرية ، والاستقلال ، والوطنية ، والعروبة ، العلامة الحليل الشيخ محمد رضا الشببي حيث قصد لبنان عام ١٩٢٠ والمرحوم الشاعر الكبير الرصافي عام ١٩٢٣ والمرحوم عام ١٩٢٤ .

و \_ الزهاوي \_ الفيلسوف العراقي الذي كانت حياته صفحات مستمرة من التعاسة والتشاؤم محاطة دنياه بحساد ومنافسين •• اصابت النكبة يوم ان دعا الى \_ تحرير المرأة \_ ، وتوعية الفكر في العراق • فهاجت العامة عليه وماجت ، تريد قتله ، والاعتداء عليه !•

ضاقت نسائم الرافدين ـ وهي الشذية العبقة ـ الواسعة على روح الشاعر • واحاطت بذاته كآبة الوحدة • حتى كاد ان ينتحر • لولا بقية من تفكير ، وقوة من ارادة :

وكنت ارضى لقساء الموت منتحسرا لو كسان لمي من حساتي هسذه بدل

ثم اشتدت عليه السحب القائمة ٠٠ فيمم نحو سورية ، وقصد بيروت، وذه بالى مصر ٠٠ ولقد نظم الزهاوي عدة قصائد قبيل مغادرته العسراق وبعده ٠٠ منها : « عند الفراق » وقصيدة اخرى ــ عند السوداع ــ التي يقول فيهـا :

الشعب في مصير عن

ما زال ينمــو ويقـــوى

وعندما وصل الى \_ دمشق \_ واقام له المجمع العلمي حفلة ، قــال قصيدته \_ ما اغنى \_

وهـــل انا الا ابن بغـــداد نـــازح اذا ذكــروا بغــداد يوما له حنــــ

وعندما وصلت قدماه ـ بيروت ـ استقبل هناك الاستقبال الجميل ، واقيمت له حفلات التكريم في دار رئيس بلدية بيروت ـ السيد بدردمشقية ـ وعقيلته صاحبة ـ المرأة الجديدة ـ وساهم في الحديث ، شعرا ، وشرا ، الكتاب ، والشعراء ، والصحافيون اللبنانيون ، والقي ـ الزهاوي ـ قصيدة رائعة هي ـ بيروت في سفري ـ تمتاز عن السابقات من قصائده في هـذه الرحلة في متانتها ، وغنها ، وطرافة افكارها ، وتجديد صورها ،

یا اهــل (بیروت) لا انسی حفاوتـکم اذ جثت ادلف فی بیروت من کبری

ودعاه الباحث الاستاذ الوجيه \_ محمد جميل ببهم \_ لداره واقسام له حفلة كبرى ، لم يقصر الشعراء والكتاب من الترحيب بالشاعر وتقديره. وكان من بينهم المرحوم الشاعر \_ حليم دموس \_ .

ومما انشده \_ الزهاوي \_ بهذه الحفلة رائعته \_ ما كنت ارتحل \_ ابدى فيها رأيه ، وتفكيره ، وغواطفه • بحكمة ، وصراحة ، ولوعة • ومما قاله منها :

لولا تفساقم شسمر ليس يحتمسل ماكنت عن وطني بغمداد ارتحسال

 سينقشع الغيب السندي قد تبليدا فيبيض ليلي بعيد ان كنان اسسودا

وعندما سافر نحو \_ مصر \_ وفي طريقه اليها نظم قصيدة \_ الى مصر \_ منهــــا :

لقد سرت من بغداد يدفعني الوجد الله عد الله حيث وكر الشهو طائره سعد لقدت بالادي الزحما غمير الني الذي الفقد اذا جثت مصر لم يضر ذلك الفقد

وتوالت اقلام نوابغ الشعر والادب والصحافة في لبنان تكرم المهاجر ، اللاجيء ، لها من نار الاضطهاد • • وقام الشاعر ـ حليم دموس ـ في دار الاستاذ ـ بدر دمشقية ـ ينشد قصيدته ذات الاحد عشر مقطعا وهي بصوان الى ـ فلسوف العراق ـ منها :

ابنسان ابنسان دحب
المفلسوف المسراق
الكرم حنت اليسمه
المن قبل هذا التلاقسي
حميل ما انت ضيف
الا المسراق المسادك
البنسان والشام قمسم

أسسكب النسود ياقمسس النهسر بالصسود واغمسر النهسر بالصسود وافع فرحسسة الهسوى واشع لسدة السسمر يتصبر اني النخيسسل ويغسرينسسي النهسسر

انور العطار

هذا بعض مما خلفه لنا شاعرتان كبيران ناجي احدهما الاخرى الاول: من ــ بغداد ــ دار السلام ومدينة المنصور ، الزاخرة دنياها بالاعاجيب ٠٠ والمملوءة مجالسها بالآداب ٠٠

والدنوب المساه على المساهد الفتنة والرقة ، والسحر والخفة ، والجمال والعذوبة !

and the second of the second o

وفي القادم من الدراسات نعرض أشاعر آخر اعطىالعراق النصيب من شعره ، ومنحه بعض وده • فقدر في قصائده عواطف الرافدين وسكانـــه ووصف عروبة ابنائه وسر وجدائه • •

the state of the other will be the state.

and the state of the second of the state of

Barrier British Carlo Carrier

Same and the second second

Commission of the Commission o



كان يسمى (بشاعر الشباب) • وهو من الذين يعزفون علىقيثارة الشعر بالآم قلوبهم ، واحلام نفوسهم •

مَأْثَرُ بِالدِيبَاجَةِ البِحَتْرِيةِ ، والمدرسةِ الشَّامِيةِ فِي الشَّمَرِ • قال يصف خواطره في مقدمة ديوانه :

غفلت عني المنون فغنيت ، والجن الحياة لحن قصير وبنفسي قيثارة تتشكى وانا الدمع والاسىوالشعور

قصد العراق استاذا في معاهدها العلمية واحتضته ظلال الرافدين ، كما اختضنت نجره من ابناء العروب ، يوم ان كانت نسيران الاستعمار الفرنسي تلهب سماء (دمشق) نارا ، وسجنا ، وتعذيبا ، ونفيا .

نشر ديوانه (ظلال الايام) وخس (دجلة) بالكثير من وصفه وعواطفه الاخوية ٠

<sup>(</sup>١) في مقدمة (ظلال الايام) بعض الملامح عنه \_ راجع ص٥ من الديوان

# شاعر فتنته طبيعة العراق الخلابة!!

عدما بدأت الحركات التحررية في الشرق العربي ، واشتدت قوتها ، فيل البحرب العالمية الثانية ، بعدها تنقظت نفوس ابناء العروبة ، في تحسس واقعهم خيث اخذوا يتطلعون الى مستقبل بلادهم المشرق ، وقامت الصحافة الادية ، والسياسية تنشر لهم القصائد الموقظة للنفوس الغارقة ، في سباتها ، وتبعث الهمة والوغي في الافكار ، الشاردة في احلامها!!

وفي (سورية) العربية ، والاستعمار الفرنسي يومداك جائم بكلاكله على النفوس يحصي شهيقها وزفيرها ، وعلى الوجسوه يفحص سماتها وملاطخها ، وعلى الأقلام يعدد كلماتها ، برزت طبقة من الشيراء هزت تبار اليقظة العربية ، ودعت لحرية وطنها ، تشمر القصلةد ، وتذبيع البيانات ، وترسم الخطط ، وتبعث المقالات ، وتلقي الخطب وترسل بناجها الفكري الى صحف مصر والعراق ولبنان ، و

وقد قام الوطن العراق كعادته يومئذ بدور الاب الرحيم ، والاخ المشفق ، فاحتضن بقلبه العربي ، وبجواحه الكريمة المحبة ، فئة كيرة من ادباء واسائدة ، (سبورية) أمثال الشاعر (بدوي الحبل) والشاعر (عمسر ابو ريشة) والباحث الاستاذ (حسن الامين) والاستاذ (علي الطنطوي) ، وجمهرة من السباب الغربي ،

كما حل في بغداد عام ١٩٣٦ شاعر الشباب السوري ( انور العطار ) صاحب ديوان (ظلال الآيام) انتدبته وزارة المعارف العراقية ليكون استاذا في معاهدها لتذريس (الادب العربي) • فحسل أخاء واستاذا ، وصديقا ، مكرما تصحبه نخبة من اخوانه العرب ، الذين أحبوا الرافدين وشسمائل أبنائه • وأوحت له (بغداد) و (دجلتها) المعطاء الكثير من القصائد الرقيقة •

وكان نصيب (العراق) من شعره وديوانه الأول ثلاث قصائد ومقطوعة هي:ــ

(دجلة في الميل) ذات الوزن الرقيق ، والتصوير اللطيف ، تبدو فيها الموحات الجنالية التصويرية سكبها خياله ورسمتها ريشته الفنانة . كلها اشادة بدجلة وأسياتها الرائعة ، ونسائمها الطبية ، وانعكاسات انواد قمرها الحالم . • قال فيها :-

أسسك النسبور ياقمسم واغمسر النهسير بالعسسور واذع فرحـــة الهـــــوى وأشسيع لسسنة السسم يتصب اني النخيد يبيل النخيد الله المارا ير مين ويغ<u>سب بي</u>ريني النهـــــــر في شــاياه صــيوزة الماياه حسلوة كلهسا سسير همو ريحمالة العصطالي فيسه من عقب أنسيس ٠٠٠ هاهنا سيرة الزمسين وعماها المسذي ذكمهمس \* \* \*

اما قصيدته (البصرة) التي يسميها (بندقية العرب) فقد وصفها ، ووصف صفات المكارم عند اهلها وقال : ...

مدينة المساء والسرواء قتنت بالحسن كسل راء وهجست قيشارة الفضاء بأعسذب الشمعر والغنساء

\* \* \*

الشبط ملء العيسون يجري ذوب تبسير ذوب تبسير فأي شبسعر وأي شبسعر وأي شبست مسن صفيساء

\* \* \*

يا ( معقل ) الجـــود والســـخاء وموثل الحـــ والاحــــاء

اهلك ويحسسانة الصفساء

· أهمال المسرؤات والابسساء

\* \* \*

( انخلك ) الحلو ام قصــــالد

غنى بها الكون وهمو مائسد

مراوح تلسك أم وسسسائد أغفت علها رؤى السماء

٠٠٠ قد طاب في حسنها نخســـائي وقد حــــلا بأســــمها ســــدائي والنه في سيحرها فنسائي الساء والسرواء يا ( بصيرة ) المساء والسرواء

أما ليل بغداد فقد رسم له صورة شعرية جاءت في قصيدته ( الليل في بغداد ) ، وتبدو ارتساماتها الحلوة ، وموسيقاها العذبة واضحة المعالم ، رقيقة اللحون قال فيها :

ها هوذا الليل البهسي الاطسار

قد احتوى الشمس وضم النهار

القى وشماحا حافسلا بالرؤى

عليه من ســحر الدراري تشـــار

طفت عليه مسورة حلسوة

منسوجـــة من ألق وافتـــــرار

تلألأت الحمية بالسينا

ورصعت افلاكسه بالنضسار

وهب ملك اللمل يغسري الربسا

وزورق الاحسلام في زهمسوه

حام عسلي عسذب منساه ودار

تحملمه الموجسة ترتسسارة

و (النخل) مفتون بلحن الهـــوى

مناج به الشنوق طويسلا ومنار

يصغى الى الانغــــام علويــــة

وما غناء الحب الا ابتسكار

العراق في الشعر العربي و الهجري - ٣

والشاعر كثيراً ما استهواه ، كما استهوى غيره (سحر الليل في بغداد) وفتون جماله ، عندما يظل القمر الحالم من وراء النخيلات المستعرضـــة حسنها وجمالها ، على شاطئه اذ يقول :

ذلك شاعر من (سورية) سيحرته (الليالي البغدادية) بجمالها موعدوية سحرها، وهزت فؤاده المحب اريحية (البصرة) ومحاسن أهلها • وناجتسه وشوشات امواج (دجلة) في اسحارها وسهراتها • وفي دنها وتمايلها، وفي زوارقها وعثناقها • وفي نغمات موسيقاها، وعمق اسرار طبيعتها • فجاء شعره لوحات منمنمة !! • أبياته كلها تلاوين ورسوم ، وقوافيسه كلها درار ونجسوم !! •

\* \* \*

تلك هي نفحات الشعراء ، وهمسات ارواحهم ، تصورها اقلامهم ، وترسمها اشعارهم ، وتعزف الحانها مزامر نفوسهم ، منها ما يعبر عسن خلجاتهم الذاتية ، وبعضه ما يبدو في عواطفهم الانسانية العربية ،

و تأمل ان نقدم اخوانا اخرين في ديار هجراتهم ، وفي مواطن مهجرهم ، وفي قصائد حليهم للموطن العربي الذي أحبهم ، واعتز با دابهم وعواطفهم الكريمة .

( بغـــداد ) يا شغف الجمــال
وملـعب الغــزل الطــروب
بنت المـكادم للعروبة فيــك
جـامعــــة القــــلوب
بيت مـن الاخـــلاق فــاقت
عنــه اخـــلاق الشــعوب

الاخطل الصغير



### اللاخط الصغير

#### بشيارة عبدالله الغوري<sup>(۱)</sup> ۱۸۹۰م - ۱۳۰۸م

شاعر الهوى والشباب ـ بشارة عبدالله الخوري • ولد في بيروت عام ١٨٩٠ • وهو من الشعراء الذين احتلوا المنزلة المرموقة في عالم الشـــعر والادب يمتاز برقة المعاني ، وجمال الخيال ، ورنة الموسيقى امتهن الصحافة، واصدر (البرق) عام ١٩٠٨ وقد زار العراق ، عام ١٩٣٣ وهو من خطباء المنابر الشعرية • ساهم في جولات أدبية عربية • نال فيها التقدير والاعجاب من مؤلف اتنى نشــرها

<sup>(</sup>۱) راجع شعر القصة والوصف في لبنان ـ عيسى سابا بيروت ١٩٦١ ص٣٩

<sup>(</sup>٢) من كان شاعرا معروفا ــ كالاخطل الصغير ــ لا يحتـــاج الى تعريف مطول • فلذا جاءت ترجمته مختصره •

#### شاعر الهوى والشباب يناجى بغداد

(الاخطل الصغير): شاعر تسحرك الفاظه، وتسبيك معانيه، وتجذبك ديباجته • له في دنيا العروبة جولات ووقفات • لم يتخلف فيها عن افراح (العراق) واتراحه، وأعياده ومهرجاناته!!

كما انه لم ينس (مصر) و (سورية) و (فلسطين) • فيما يعبر عسن عواطفه او تمثيل بالاده • يوم يدعى لتمثيلها رسميا ، او المشاركة في احتفالاتها شخصيا • وقد شهدت منابر هذه البلاد بما لديسه من طاقات ادبية ، وخطابية ، وشعرية !!

وفي ( لبنان ) الكثير من الشعراء ، ولكن ( الاخطل الصغير ) يتقدمهم في رونق اللفظة وسحر جمالها ، ونعومة حروفها ، وتتابع جرسها ، ودخولها الى ساحة القلب بدون صعوبة ومشقة او اعتراض • حتى صور لنا شعره وذاته بقوله :

« أنا في شمال الحب قلب خافق

وعلى يمسين الحق طبير شاد »

« غنيت للشرق الجريسح وفي يدي

ما في سماء الشمرق من امجماد »

ولم تنس المجتمعات الادبية قصائده في ( شوقي ) و ( الزهـاوي ) و ( الكاظمي ) • اذ قال في امير الشعراء قوله : «قف في ربى الخلد واهتف باسم شاعرد فسندرة المنتسمي ادني مسسسابره »

وقال عن الشاعر ( الزهاوي ) واعطاء حقه من التقدير والتجلسة ، ووصفه بروح ( المعري ) و ( دانتي ) • وشمل العراق وعاصمته ام الامجاد الكريمة بغداد بقصدة منها :

(بغداد) يا وطن الجهداد ومرضع الادب الخديب فضائد دجلة والفدرات قصيائد الزمن العجيب رقصت قوافيها على تغيم البشائر والحروب نغيم البشائر والحروب ومجد غابدره الذهيب يفتر عن مشل ابن (سينا) و (النواسين) الاريب واخو الوفا (لبنان) يرفيل

كما وانه في الآم الوطن (العراق) وصف ما فيه من مشاعر متألمة • واعطى تاريخه النالد ، ورجاله الكبار ، ومجده السامق ، واياديه البيضاء ، حقهم من الاكرام والاجلال • فقال :

يا قصور الذي على شفق الاحلام
كم مشفق عليك وحائيم
فلمحنا في افقها وجه هارون
وعصرا مخضيا بالعظالم
وتغنى الفرات بالسؤدد الضخم
وحلى اجيداده والمعساصم
وتهادى الزمان عن جابيه
أزلي الشباب نضر الكمائم

وهو يتلمس حالة الاديب والشاعر في العراق ، وكيف ان حياسسه ونهايته ، هي سلسلة من شقاء والام وحسرة وتفجع . وقد يموت غريب بالساكما مات الشاعر ( الكاظمي ) الذي رثاد ووصف دنياد ، فقال :

> قــل للعــــراق أيقضيي شــيخ العــران اغتــرابا؟ بؤلف البــوس منـــه في كـــل بــوم كتابــا وقــد بني لــك بيـــا من العــــــلي جــوابا

 رحاله في لبنان نزيلا ، ان يذكر عند عودته للعراق حالة لبنان ، ووضعه السياسي يومذاك وما كان يحيطه من عنت المستعمر وظله فقال :

بدأ الكساس وتسسى وتسسى فغنسى وسسقى الشسم فغنسى طائر من (دجلسة) الخلسد الى (لبنان) حنا يا رسول الادب العسالي سلام الشمر عنسا قبل (لبغسداد) متى عدت الى بغسسداد اتسا ٠٠٠

تعمت ليالي ذلك الهوى ، وطابت ايام ساعاته • وهنأت له اواخــــر لحظاته ، وفاحت بوجوده عطور زهراته !!

لان دنيا الشعر العربي المعاصر ، قل ان تجد من يعزف على قيئسارة انفامها والحانها (كالاخطل الصغير) ، ومن النادر ان يعوضنا عالم الادب إذا فقدناد بشاعر ملهم صنوه .

بربسك يسا كسواكب خبرينسسا ايصبسح مسا نؤملسه يقينسسا ايصبسح برعسسم الآمسال ذهسسرا فأتمسسادا تلسسلد القاطفينسا فيهسن يسا ( بغسسداد ) عين

الياس فرحات



(اللكسى فرغايب

من شعراء ( المهجر البرازيلي ) المشهورين ــ الذي منحته الطبيعة الكثير من فيض النبوغ والعبقرية • فهو شاعر لم يدخل الجامعات ، ولم يتلمذ على استاذ!! ــ

في عام ١٩١٠ هاجر ــ وهو متزود بزاد الثقة والطموح • انصرف الى التجارة فلم تنله من خيراتها • وعاد الى قيثارة الشعر يعزف على اوتارها•

يُعدُ من الشعراء العرب المدافعين عن اللغة العربية وكيانها ــ حارب انصار الاستعمار الفرنسي كرميلة الشاعر الكبير ( الشاعر القروي ) •

ولادته في (كفرشيما ) بلبنان • نشر عدة مجموعات شعرية منها :

احلام الراعي •

ر باعبات فرحات •

الربيع ، الصيف ، الخريف .

الساطة في التعبير ، والحرارة في اللفظة من خصائص شعره •

<sup>(</sup>۱) راجع/شعراء القصة والوصف في لبنان/دار بيروت وصادر سنة ۱۹۷۱ عيسي سابا ٠

#### الشاعر (الياسفرحات) وعواطفه المهجرية نحو العراق

لم يتفاقل شعراء (المهجر الجنوبي) عن واجباتهم تجاه (العروبة) التي انتسبوا اليها واحبوها • وحنوا اليها ووصفوا مشاعرهم نحوها !!

وكان الشاعر العصامي (الياس حبيب فرحات) احد هؤلاء الذين دافعوا عن العروبة وناضلوا عنها ، وتألموا من اجلها ، هو وزميله (الشاعر القروي) ، لم تخل دواوينهم من ذكرها والترنم بتاريخها ، وانسابها ، وحضارتها !!

و (الياس فرحات) من ابناء لبنان ومن قرية (كفر شيما) الساحلية التي يوصلك طريقها الى (الشويفات) و (بيت الدين) • • اخرجت اسرة (آل اليازجي) وطبقة من العلماء والشعراء المعروفين •

هاجر الشاعر اللى(المهجر الجنوبي) في فترة الحرب العالمية الاولى • لم يتعلم في معهد ولا في جامعة • بل كانت مدرسته وجامعته الحياة :

• الثن كنت نسم ادخسل المدرسات
 صغیرا ولا بعسسید هسسدا الكبر

فــذا الــكون جامعــــــة الجامعــــــات وذا الدهــــــر اســـــتاذها المقــــــر

\* \* \*

والملاحظ في الادب المهجري بجزئيه الشمالي والجنوبي ، وبأطرافه المتعددة المتباعدة كان يتصيد المناسبات التي تخص بلدا من البلاد العربية ،

فينظم شعراؤه عواطفهم نحوه ادبا ومحبة •

اما نصيب (العراق) في اشعارهم فقد كانت المناسبة حافزه ، وسداه ولحمته ، مع استعراض وذكر لامجـــاد التاريخ المــاضي ، والبطولات السالفة .

\* \* \*

لم يكن شعر (فرحات) خاليا من العواطف الجميلة نحو الوطن (العراق) • اذ قد صوره في بعض قصائده • • مرة بقصيدة منفردة ، واخرى في غضون ما نظمه في مناسبات ومقاطع متفرقة ، دعته اليها بعض الحالات • • والاوضاع الاجتماعية •

وحياة شعراء المهجر الجنوبي تدور في فلكين • • الفلك الاول حب العروبة والدفاع عنها ومعارضة كل من ينتقص من قيمتها وتاريخها • والفلك الثاني هو المعاكس للاول ، مع الاقليمية الضيقة • والتهرب من الصلات الروحية والوطنية والاجتماعية • • ولكل ما له صلة او علاقة بدنيا العرب والعروبة •

والشيء الذي لا ينكره مؤرخو الادب العربي في المهجر ، ان جهاد الشعراء اصحاب « العصبة الاندلسية » ضد الباغين الناقمين على الامجاد العربية ، امر يسجل لهم بأحرف من نور ، واكب ال يحتل الصدارة في النفاخر بالامجاد!!

انسا وان تكسن الشهام ديساريا فقلونسال للمسسرب بالاجمسال

تهوى ( العـــــراق ) ورافديه ومـــا على ارض الجزيرة مـــن حصـــى ورمـــال

واذا ذكرت ليسا الكناية خلتيها
روى سيائل ليلها السلسال
ان الكناية ام كيل مجاهد
حرر كريسم ماجد مفضال
بنا وما زلنا نشاطر اهلها

ومن دوائع الشاعر ( فرحات ) الشعرية ، ما يفرح القلوب المؤمنة بانسانيتها ، وعروبتها ، ووطنيتها ، قال يصف احلام الناشدين حرية اوطانهم واستقلالها :

برباك يا كسواكب خريسا ايصسح مسا تؤمله يقيسا ايصسح برعسم الآمسال زهسرا فأثمسارا تلسد القاطفيسا و لسا فيهسن يا ( بغداد ) عين تراقب كيف رحسن وكيف جيسا

وقال واصفا حالة لبنان ودعوة الانفصاليين عن البلاد العربية ، واصحاب الريخ « التفينق » :

لنسسان مسن سود العسسروبة يقس فليسسم العسساوون او فليعسسوا هدي تبسسائير العسساح تدلنا العسسان مشمش ان سسوف يغمسرانا نهساد مشمش

### ( الوحسدة الكبسرى ) لنسا امنيسة حاشسا لطسلاب العسمى ان يأسسوا

لسنا الآن في استعراض جميع ما قاله هذا الشاعر المرهف الحس ، ولكن يجدر بنا وتحن تودعه من على هذه الصفحات ان تعطي صورة عن كفاحه في سبيل لقمة الحياة ، وكدح العيش ، فقد قال يصف حياته وحياة اخوانه في ديار الهجرة وما يلاقونه من مرارة الحياة ، والسعي وراء السعادة التي يحلمون بها ، في مجتمع لم يألفوه من قبل ، وفي عالم لسم يعرفوا اسراره ،

كتسباب حيساة البسائسين فصيسول تليهسا حسسواش للاسسى وذيسول ومسا العمسسر الا دمعسة وابتسسامة ومنا زاد عن هندى وتلسك فضيول

هذا طائر غرد من طيور المهجر ، وشاعر عربي من ابنائه ، له في قلموبنا المحبة ، وفي نفوسنا الاعجاب والاحترام ، نرجو ان نلتقي بأخ آخر وصديق عزيز جديد ...



وتنفسست رغسدا وفسافست نعمسة
ارض ( العسسراق ) وازهرت اعسسوادا
وصفسا مصسب الرافسدين لاهلسه
مسلا اصبحسوا في ارضهام اسسسيادا
وتقسسدهوا مدنيسسة وثقسسافة
يتنسسافسون جمسساعة وفسسرادي

شبلي ملاط



## كشبي يلاط

« شاعر الأرز » ۱۲۹۲ – ۱۳۸۰ هـ ۱۸۷۰ – ۱۹۹۱ م

هو الشاعر • شبلي بن يواكيم بن منصور الملقب « بالملاّط » ويعرف « « بشاعر الأرز » •

ولد في ( بعبدا ) بلبنان ، واسس جريدة ( الوطن ) في بيروت •

له قصائد اشتهر بها كقصيدته (خولة بنت الأزور) وهو من الشعراء

المَن نظموا بعض الاحداث التاريخية العربية شعرا وأجاد فيها •

له نفس طويل في نظم الشعر ، ومتانة في اللغة والاسلوب •

زار (العراق) وسحرته مرابع الرافدين • ونظم قصائد مستوحاة من تاريخ بلادنا •

#### من مؤلفاته :

ديوان شعر نشر الجزء الأول منه سنة ١٩٢٥ بمشباركة اخيه الشاعر (ثامر ملاكط) ونشر الثاني سنة ١٩٥٢<sup>(١)</sup> .

(۱) راجع/معجم المؤلفين \_ عمر رضا كحالة \_ ج/۱۲ ص۲۹۲

#### شاعر ( الأرز ) يصف امجاد العراق في شعره !!

في لبنان شاعران يتباريان الشعر ، كل واحد منهما يحتل منبره في الظروف والمناسبات فيحلق ويسمو ويجيد ، وقد تدعو الاحداث التي تلم بالبلاد العربية ان يرسل احدهما مبعوثا عن بلاده ، وممثلا ادبيا لشخصيتها،

اما الاول فهو (الاخطل الصغير) بشارة عبدالله الخوري ••

واما الثاني فهو (شاعر الارز) شبلي ملاط ٠٠

ويمتاز الثاني عن صاحبه بقوة لغته ، وبمتانة اسلوبه ، وطول نفسه ، واختلاف مفرداته التي تمثل جانبا من الادب الجاهلي ، والروح الاسلامية الاولى ، فهو فصبح بليغ جميل ، يغلب عليه طابع البداوة ورقتها ، ومتانة الجبال وصلادتها ، وطيب هوائها ، وجمال ازاهيرها وتمارها ، حتى قال عن نفسه :

انسا فلمسلمة صخريسسة مقطوعيسة

من ذلــــك الجبـــل الاشـــــم انواقــي

الله جددع لبنسان القديم فمسا ذوى

ورقمسي ولالوت الشممدائد سمماقى

وصف شعره (أمير البيان) شكيب ارسلان بقوله :

٠٠ « ان هذا الشعر مذ كان عبقريا !! »

وقال عنه (شاعر القطرين) خليل مطران :

• • • « ان للعربية الفصحى قديما وحديثًا افذاذًا من الشعراء ليسوا

بالكثرة وانت احدهم » •

زار الشاعر الكثير من البلاد العربية وقسم ديوانه الى حقول متنوعة منهــــا :

» حقل وقفاته في بلاد العرب « واشتهر بقصائد، الروائية امثال :

« ام البنين » و « خولة بنت الازور » و « سيف بن ذي يزن » وغيرها ••

اما علاقة (شاعر الارز) في العراق فهي علاقة ابناء العروبة باخوانهم ابناء الرافدين ، تترامى دائما امامهم امجاد الرشيد ، وعظمة المنصور ، وعقرية المأمون .

يرون في بلادنا البطولات والتضحيات والكرامة ، والاباء • • والاباء والتضعيات زار ( بغداد ) لاول مرة عام ١٩٣٩ والقي رائعة من روائعه الشعرية العربية التي جاء منها :

وتنفسست رغسدا وفساضت نعمسة ارض ( العسراق ) وازهسرت اعسوادا وصفسا مصسب الرافسدين لاهلسه مسذ اصبحوا في ارضهسم اسسيادا وتقسدوا مدنيسة وثقسسافة

يتنسسافسون جمسساعة وفسرادي

نعسم العثسائر في ( العسراق ) عثبائرا خسوت المكسسارم طسارفا وتسلادا

ثم يستهل بروح عربية اصيلة بعبدة عن التفاخر والادعاء فيقول مشيدا

بفضل الرسالة المحمدية ، ورابطا بينها وتاريخ العرب الاصيل ••

لولا الرسمالة في (عدنان) ما سمقطت في الجمسماية الحمساب واوثمان

ولا افساقت قریش مسن مضاجعهسنا مسلء المسسساعر استسلام وایمسسان

ولا تقلص ظــــل كــــان يســـــطه عـــلى الاعـــارب اعجــــــام ورومـــان

مشی النسیاذر احسیرارا بحیرتهیم واعتقیت مین قیسود الرق غیسیان

وانشاعر برى ان من اسباب ضعف العرب ، وعدم وحدتهم الشاملة تنابذهم ، واختلاف آرائهم ، وان بلادهم لو علموا مرابضا للاسود ، ومجالسا للابطال فقول :

یا حبیدا الشیرق القدیسم ارائکیا لعواهیا ، ومرابضیسا لقسیاور

والعرب عنسسدهم عبسساءتهم عسلى

عزر ، احب مسن السدمقس الفسساخر

لله درهـــــم لـــو اتحـــدوا ولــم

يسترسلوا لتنسابذ وتسدابر

رهمه أو اجتمعوا وأهمهم يتفرقهوا رأياً لمها باءوا بصفهه خاسمهم

\* \* \*

حيا الله هذه الروح الشاعرية العربية !! وحيا بني (غسان) واحفادهم، ورجالات العلم والشعر والعبقرية فيهم !! • • فكسم الهسم من عواطف سامية !! وكم فيهمو من يبعث الهمة ، ويرفع الراية ، ويخلق الابداع ، ويبنى المجد • ويحسن القول ، ويذكر اليخير •

ولك منا ايها الشاعر الراحل والاخ الكريم ، طيب الثناء ، وجميل الذكرى ، لما وصفت به ( عراقنا ) واشدت به عن ماضي عزنا ، ودعوت اليه في واقع حاضرنا ٠٠



« بغــــداد » يـا بلـد الرشــيد ومنـــادة المجــد التليــد يـا بســمة لـــا تــزل زهــرا، فـي ثغـر الخلــود يـا موطــن الحــب المقيــم ومفــرب المشــال الشـــرود

على الجارم



# های الجایی

#### 

شاعر من بلاد وادي النيل • كان كاتبا ، واديبا ولغويا ، ومن رجالات النربية وانتعليم •

ولد في (رشيد) بمصر • وتعلم (بالقاهرة) و (انكلترة) • انتخب

عضوا في المجمع العلمي بالقاهرة • والمجمع العلمي العربي بدمشق •

له ديوان شعر في ثلاثة اجزاء • وشعره يمتاز بحسن الديهاجة ، ورقة المعاني وسلامة اللغة •

ترجم كتاب (العرب في اسبانيا) للكاتب (لين يول) •

زار الوطن العراق • ونظم قصيدة والقاها في المؤتمر الطبي ببغداد • اخذت شهرة ورددتها الشفاء • ومطلعها :

« بغــــداد يسا بلـــد الرشــد

(۱) راجع/معجم المؤلفين ـ عمر رضا كحالة ج٧/ص١٠٨

#### على الجارم من الكنانة سحرته ظلال الرافدين !!

منذ ان توسعت آفاق العراق ٥٠ وازدادت صلاته ٠ بعد انقضاء الحرب الكونية الاولى ٠ اخذ ابناؤه من المثقفين والكتاب والشعراء والادباء٠٠ يبعثون بنتاجهم الادبي الى صحف العالم العربي واولها صحف « مصر » لما فيها من توسع ، وانتشار ، وتطور وسرعة ٠٠٠

وكانت الصحف الادبيسة المصرية يومذاك ترفد العراق بما يصلها من آنار المقيمين والمهاجرين العرب • • فكنت ترى ــ الرسالة ــ «والثقافة» ــ والسياسة الاسبوعية ــ و «العصور» و ــ مجلتي ــ فيها الكثير من تمرات الاقلام العراقية • كما ان وجود الطباعة الحديثة وفنها الحديث بالقاهرة • اخذ يغري ابناء العراق في ان ينشروا كتبهم ومخطوطاتهم في بلاد النيل •

ناهيك بمن زار ارض الكنانة من شعراء لاجئين مضطهدين ، من تعسف الاستعمار ، ومضايقات اتباعه لهم • كانكاظمي والزهاوي والتسيبي• ولما انفتحت ابواب التقافة والمعارف الاسائذة المصريين • جاؤا العسراق اسائذة وزوارا • فأقيمت لهم الاحتفالات ونظمت لهم المهرجانات في اندية بغداد والنجف وكربلاء والموصل والبصرة •

ومنهم من نظم القصائد ، والقى الخطب ، والف الكتب ، امشال المرحوم الدكتور زكي مبارك صاحب ليلى المريضة في العراق بو «عبقرية الشريف الرضي» والمرحوم الدكتور ابراهيم سلامة ، والدكتور بدوي طبانة ، ومن الذين نظموا الشعر الرقيق ، وصوروا المجد العراقي وشماءله وتاريخه الشاعر المرحوم على الجارم صاحب « سبحات الخيال » و ـ شاعر

ملك ـ وهاتف من الاندلس ـ

هزت الشاعر علي الجارم مناسبتان فنظم قصيدتين رائعتين • همـــا « رثاء الزهاوي » و « بغداد » • • في عامي ١٩٣٧ و١٩٣٨ • وتجد فيهما اسلوب الجارم الذي يستهويك بنعومة لفظه ، وقوة سبكه وسمات بداوته وابتكار معانيه •

ولا غرو فهو من ــ دار العلوم ــ التي اخرجت الكبار من فقهاء اللغة ورجال العربية في مصر ، كان يتخير الكلمات المزركشة في المعاني السامية .

عرفته العربية استاذا ، ومفتشا لها ، ومؤلفا وكاتبا وشاعرا مبدعــا في حقلها •

اذا عتلى المنابر هز السامعين بحسن انشاده ، وبنغم الفاظه ، مات وهو يلقي بعض قصائد ، فأجدر بنا ان نسميه « شهيد المنابر » • دعاه الوطن العراق في افتتاح المؤتمر الطبي العربي ، وفي تأبين الشاعر الزهاوي والقي اشعارا زاهرة • • • اهتزت لها قلوب السامعين وطربت لجمالها افئدة المحبين والعشمين والمعذبين •

صور في قصيدة ــ بغداد ــ ما لبغداد من شعاع العبقرية ، ومن نور العلم ، ومن منارة الصيت ، صورها بلد العبقريات ، ودنيا الاحلام ورؤى الخواطر وعطر الحسان ، وعالم المحبة وعبق الهوى ، ولحن الموسيقى فقسال :

« بغداد » يسا بلسد الرشسيد
ومنسارة المجسد التلسد
يسا بسسمة لمسسا تسسزل
زهسراء في تغسسس الخلسسود

يا موطين الحب المقييسم ومضبيمرب المشميسيل الشمسسرود يب استطر محنيد للعروبي مست خسط في لسوح الوجسود \* \* \* يـــا دايـــــة الاســـلام والاسمالام خفسساق السمود يسا مغمسرت الأمسسل القسسديم ومشيم ق الاميال الحسديد يسا بنت دجلسسة ، قسد ظمئت لرشييه مسيمك السرود « نغـــــداد » يـا دار الهــــي والفيسين يسبسا بسست القعسسسد نبت القسريض عسلي ضفسا فسك بسين افتسسان السسورود « بغـــداد » ، ايــن البحتـــري وايسن ايسن ابسن الولسسد ؟ ومحسيانس السياي في بيت ابسن يحيسي والرشسيد

ريد. « بغــــداد » يـــا وطبــن الاديــــ ــب ، وايكــة الثــــمر الفــــــريد والعبقريدة ، ان تسودي والعبقريدة ، ان تسودي والعبقريدة ، ان تسودي « بغداد » انا • وفد مصر تفيض والشروق الاكرد و الراف المراف المراف المراف وتعرب والنيال السعيد وتعربانق الظرب والنيال السعيد

ظـــل الطــاق والهـرم المشـيد

\* \* \*

ومن قصيدته في « الزهاوي » ••• عرّج عـلى صـلات الأخوة وانتقارب الروحي والاخوي بين العراق ومصر ، وتكلم عن منزلة الشاعر ومقامه في عالم الادب ، والثقافة • فقال :

سموت الی « بغداد » واشـــوق نحـوها پســـاورنی خینــــا وحینــــا اســـاوره

كسلانا نسأى عسسن اهلسه وعشميره

ليلقــــاه فيهــــــا اهلــــه وعشــــائره

حبيب الى نفسي « العسراق » واهله

وسيسالهه الزاهسي المجيسد وحساضره

ديسار بهسسا الاسلام ارسسل ضوء

فسار مسير الشسمس في الأفق سائره

العراق في الشمعر العربي و المهجري \_ ٥

ومدت بها الآداب ظلا على الورى تساوت به أصاله وهواجره \* \* \*

• • هذا صوت من مصر الشقيقة صندح في ارجاء الرافدين فكانت ابياته متعة للمنفوس ، ومعانيه بهجة للقلوب • لم تمر مناسبة الا وذكرت قصائده ، ولم يعقد حفل الا ودار حديثه • • • فكأنه راح للافئدة العاشقة ، وروح للاردان المترفة العابقة •

\* \* \*

----

حي (العراق) وحي المجــد والــكرما والعز والشــرف الوضـــــاح والهمما

حي الاشاوس من قحطــان او مضر تحمي العرين ، وحي العزم والشمما

يا دار (هارون) حيساك العلا ابدا وجادك المجهد من شؤوبه ديمها

هب (العراق) باشـــبال عضارفة يلود عن حوضــه بالحـزم محترما

الشيخ مصطفى الغلايني



۳۰۲۰ – ۱۳۰۶ م ۱۹۶۰ – ۱۸۸۱ م

الشيخ مصطفى محمد سليم الغلاييني • اديب ، شاعر ، لغوي صحافي •

ولد ببيروت من اسرة عربية النجار • وتلقى علومه على يد نخبة من افاضل بلده كالشيخ محيالدين الخياط وعبدالباسط الفاخوري ، وصالح الرافعي •

ورح لى الى مصر وتعلم في الجامع الازهر • وتتلمذ للشيخ ( محمد عبده )وعاد الى بلده بيروت • ودرّس بالجامع العمري الكبير ، والكلية الشرعية • اصدر مجلة (النبراس) دفاعا عن العروبة ولغنها • حاربسه السلطات الفرنسية وسجنته بجزيرة (ارواد) ثم نفى الى (شرقي الاردن) • تصب رئيسا للمجلس الاسلامي ، وقاضيا شرعيا • وانتخب عضوا في المجمع

العربي بدمشق ٠

من مؤلفاته المتعددة ـ الاسلام روح المدنية • جامع الدروس العربية • نظرات في اللغة والادب وديوان شعر طبعه بفلسطين •

وشاعريته متينة اللغة • يغلب عليها روح الحماسة والقوة ، والأيمان بالعقيدة الاسلامية السامية والدعوة الى الوحدة العربية(٢) •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) راجع/معجم المؤلفين  $_{2}$  عمر رضا كحالة ج $^{17}$ ص  $^{17}$  والاعلام للزركلي ج $^{18}$ 

 <sup>(</sup>۲) ونقول بـ بكل تواضع ـ نحن أول من نبـ عنه في العراق خلال العام المنصرم · راجع ـ كل شى · ـ العدد/٢٤ في ٢٣ تشرين الثاني/١٩٦٤ ·

#### الشبيخ مصطفى الغلاييني

#### العالم الشباعر الذي احب العراق وأشباد بامجاده!!

اذا عد رجال العلم والفضل والبلاغة والبيان والخطابة ، واذا اشير الله السحاب الغيرة والحفاظ على ( اللغة العربية ) وتقديسها ، وخلق روح الحياة المتطورة فيها • و واذا سجلت صفحات للشعراء الذين احبوا العراق وقدروا ابناء • فانها يشار الى العلامة المرحوم ( الشيخ مصطفى الغلابيني ) • الذي جاءت ارومته من اسرة عربية ، اصيلة النسب ، معروفة المقام ، في اطراف الحجزر والجزيرة والعقبة • • ترجع جذورها واصولها الى ( قبيلة الحويطات ) •

كان من تلامــذة الشيخ عبدالباسط الفاخوري ، والشيخ صـــالح الرافعي ، والشيخ عبدالرحمن الحوت ، بيروت • وتتلمذ على الشيخ الامام محمد عبده بالجامع الازهر ، والسيد المرصفي في مصر •

تفتحت روحه العربية على مكافحة المستعمرين ، وعلى بغضهم • حيث ثار ضدهم ، وحرك همم اخوانه ، وابناء عمومته ، واستهضهم في اخراجهم من ديار العرب • وقد اعتقل في جزيرة (ارواد) عام ١٩٢٢ مع نخبة من رجال العرب الاحرار ونفي الى (فلسطين) وحل بمدينة (حيفا العربية) •

شعره كله حماس ، ووطنية ، واندفاع نحو حب العرب ، وانقــاذ بلادهم ، وتحرر افكارهم ، ودفعهم للعلم والعمل ، وهو القائل : قـــالوا تحــب العــــــرب قلت احبهـــم حبــــا يكلفنــي دمــــي وشــــــــبابي

مهمسا تمين الأذى فسي حبهسم الصب الادي فسي حبهسم الصبر لسه والمجسم ماء اهسسايي

لم يخل شــــعره من ذكر ( العـــراق )

ونم ينس قلبه يوما حبه له • فقال من نشيد تردده افواه الطلبة في العالم العربي قوله:

يسوم قسدنا بالعسسوالي انسدولا سسسائلوا عنسا بطسون الكتب

\* \* \*

سائلوا الشــــام ومصر و ( العراق ) وســــواها ، سائلوا انسبع الطبـــاق

ســــاثلوا الحنطي والبيض الرقــــاق مــــا خططنـــــا بالقنــــــــا والقضـــب

\* \* \*

وقال من قصيدة كلها آلام اسماها ( بلادي ــ اوطاني ) • تذكر فيها كل ما من عليهم في ديار المشرق والاندلس والمغرب فقال :

• تذكرت ( بغداد ) ومصرا وجلقا
 و « اندلسا » في غابس العز والشان

وما كان من عزر وما كان من علا وما كان من مجد اليسل وعمران ذكرت فلم الملسك بوادر دمعسي ولم استطع كتمسان لاعج السجاني

وفي عام ١٩٢١ زار احد رجال العراق من اسرة ( آل البزركان ) عمان ــ فرحب به الشعر المرحوم ( الغلاييني ) بقصيدة غراء اسماها ( هبوا الى الشام ) قال فيها :ــ

اهل (العراق) اباة الضيم من صمدوا المموت ، واستقتلوا في كل ميدان

اهل الحفاظ حمساة المجد من قدم الوارثين العلا من عهسد قحطسان

دعاهم المجد ان يحموا الحمي فمشي المنجد ان يحموا الحمي فمشي المنتجد الانف حسان

يسترخص الدم تحت النقـــع مدرعا بلامة الصبر ، يحيي مجد ( بغدان )

\* \* \*

ومن غرر قصائده الكبيرة التي سكب فيها حبه وحنسانه واعجابه بالعراق ومجده ٥٠ قصيدته ( تحية العراق ) • قال منها :

حيّ ( العراق ) وحي المجد والكرما والعز والشــرف الوضــاح والهمـــا حي الاشاوس من قحطــان او مضـــر تحمي العرين ، وحي العزم والشــمما

یا دار ( هارون ) حیــــاك انعلا ابدا

وجادك المجـــد من شؤوبه ديمــــا

هب ( العــــــراق ) بأشبال غضـــافرة يذود عن حوضـــه بالحزم محترمـــا

\* \* \*

هذه بعض الخطوط العامة عن العالم ( الشيخ الغلاييني ) الذي نقرآه كل يوم في ( لغتا ) و ( دروسنا العربية ) • وان واجب الدول العربية وحكوماتها واصحاب الثقافة والآداب فيها ، ان تحيي ذكراه ، وتشسيد بفضله ، وتنشر كتبه ، وتهتم بآثاره العلمية ، والشعرية ، وتخصص في برامجها الادبية واالاذاعية حصة لشعره ، وقسما من دروسه •

هذا وسنعطي للعلامة المرحوم ( الشيخ مصطفى الغلاييني ) مايستحقه في دراستناالمو سعة المقبلة عنه ، من عناية وتكريم وتقدير (١) • •

(۱) لقد ضم صوته الى صوتنا الاستاذ الكاتب (انور الجندي) في احياء ذكر (الغلاييني) بما نشره في (العرفان) ج/٢ المجلد/٥٣/ ١٣٧ آب/١٩٦٥ و فشكرا له على هذه الالتفاتة - يا حبدا « الجسر » و « الفرات » به تنسياب من حولنيا جداولسه

كم شاق تهداره قطيع مها

خاض عباب « الفرات » مناخورا مناسبة عرا مناسباهله

محمد علي الحوماني



### ۵۱۳۱۵ – ۱۳۸۶ هـ ۱۹۸۸ – ۱۹۲۶ م

ابن القرية اللبنانية ، وابن الريف الجميل هناك ، كان من اسرة اديبة ، شاعرة ، درس في ( النبطية ) وهي مدينة من مدن ( جبل عامل ) و ( لبنان الجنوبي ) ، على اساتذة كانوا في المقدمة من علماء عصرهم ، علما ، وفضلا ، وأدبا ،

وقصد ( العراق ) ودرس في ( النجف الاشرف ) ثم عاد الى بلاده ، يحمل حب الرافدين واهله وساكنيه ٠

يمتاز شعره ـ بالاصالة ، والقوة ، وحسن المعاني ، وقوة الاسلوب • نشر عدة كتب عن العراق منها :

وحي الرافدين ، وبين النهرين . في عدة اجزاء وغيرها .

واستوطن ارض الكنانة ( مصر ) في أواخر حياته وفصد بلمده ( لبنان ) زائرا ومات فيه مخلفها ادبا جما ، وشهموا كثيرا ، ومؤلفات قمهة(٢) .

<sup>(</sup>۱) راجع/عن ولادته ـ ودراسته ديوانه الاول (ديوان الحوماني) ط١/١٩٢٧ ٠

<sup>(</sup>٢) راجع / ماكتبناه عنه في (مجلة العرفان) مجلد السنة ١٩٦٤ ٠

# الحوماني الهزار الذي غاب عنا صداحه مات وعلى شفتيه اسم العراق !!

عندما يؤرخ الادب العراقي المعساصر ويدرس ما اخرجته نواديه الادبية ومجالسه الثقافية في بغداد والنجف وسائر المدن العراقية ، التي حملت مشعل الحركة العلمية في العراق ٠٠٠ فسيكون اسم المرحوم الشاعر محمدعلي الحوماني في مقدمة من الاروا ضجة في ميدان هذا الادب ٠٠ وتلك المحافل ٥٠ فقد كان \_ رحمه الله \_ شاعرا بكل معاني اسرار هذه الكلمة ٠ رقيق الحاشية ، طيب الحديث ، سريع النكتة ٠ مهندس اللفظة ، بديع التصوير ٠ يسحر السامع بأخباره ٠٠ ويطرب القلب بأشعاره !!

ولقد اعطيناه حقه من دراستنا التي نشرتها ــ العرفان ــ في صيف هذا العام •• ولسنا الآن بحاجة لاعادة ما قلناه عن شخصيته الادبية •• فمجال الحديث عنها له ميدان آخر • ولكننا الآن نقف عند ما له علاقة بالعراق والذي كتب عنه الشاعر بعض مؤلفاته:

- ١ ـ وحيي الرافدين
  - ٢ ـ بين النهرين ٠
    - ٣ \_ بلاسم •
    - ٤ من يسمع ٠

والتي صال فيها وجال ، ودخل فيها الى قلوب الناس الاصفياء منهسم والادباء • • حيث اختلط بهم ، وكشف عن جوانب القوة والضعف فيهم • كان الحوماني محبا للعراق ، تربة وارضا ومدنا ، وربيعا وطبيعة تتجاذبه العاطفة الصادقة ، والروح المحبة لذكريات هوى دخل في حنايا

ذاته ، يوم ان كان يدرس في مدارس النجف الاشرف ويتعلم العلم من اساتذة عراقيين ٠٠ ومن ابناء قومه ـ جبل عامل ـ

وعندما ترك العراق راجعا يحمل مقدمات الدراسة الدينية والادبية لم ينس حقوق الرافدين ولم يغفل مكانتها من الثقافة العربية ، ولم يجهل قدسيتها ومنزلتها من العالم العربي ٠٠

کانت له صلات الصداقة والقربی مع ابناء العراق یرحب بهم عندما یردون ــ لبنان ــ صیفا ، ویزورهم عندما یرجعون الی بلادهم ، ودیارهم .

وكان الحوماني كشاعر ماهر يملأ برديه الاعتزاز ويحيط نفسه الفخر وعدما يرد ذكر العراق واهل العراق ، الى سمعه تراه يثور ثورة المواطن المخلص لتربه آبائه واجداده ، لان سكانه لديه اخوة وانسباء واصفياء واحبة ، اذا شملتهم الافراح سرعان ما ينشر معسالم بهجته صداحا في الصحف والمجلات ، وفي مجلته \_ العروبة \_

واذا شملهم الاسى ، واصابهم المصاب ينتزع الدموع من اعماق نفسه شعرا وبيانا ، ولوعة .

وهو وفي لاصدقائه ، عندما يكون اولئك الاصدقاء مخلصين ، لـــه اوفيـــاء !!

وهو شدید الجفوة حاد الکلمة ••• عندما ینسونه ، او یتجافونه ، لا وسط فی حبه وبغضه ، وتقربه وبعده ••

ادب تواضيع في النفوس جيلاله

وطوى السماء الى الخلود محلقسا

قال مخاطبا الاستاذ الدكتور عبدالرزاق محيالدين من قصيدة « ابا زهير » •• « •• بيني وبينك عهــد لا يزعزعه

دهـر بغير خلود الفن لـــم يتق »

« ودون عدوان من يبغى الولوج الى

قلبي وقلبك ، باب محكم الغلق »

« ادنیت روحك من صدري وقلت لها

ولىتك القلب ، قالت : وانبي وتق »

\* \* \*

كان يستقبل القادمين من البحف الأشرف ، من احوانه «العاملين» • • ويودعهم بروائع من شعره • • ومن جميل قصائده • • قصيدة استقبل بها استاذه العلامة الشيخ محمد تقي صادق يوم ان عاد الى وطنه \_ جبل عامل سنة ١٩٤٣ قال :

حـــدث اعنـــدك ما يهز نفوسـنا

بالاريحية عن جنائن « بابل »

افلا تزال تفیض ردهــــة « حیدر »

بالعلم تحت منسافس ومجسادل

حدث اما برح « الغرى » واهله

وضفاف « دجلة » من قلب الآمل ؟

اواه يسا « وادي السسلام » ألا ارى

قبال المات حماك مل الاملى ؟

واشمم تربك ، وهو اطيب عنبسر

واذوق ماءك وهمو اغدق سمائل

وازق ورق حماك حبة ناظرى

يومنا ولو بفتم الحمسام الزاجل

•• في عصبـة جبل الوفاء طباعهـــا

من طيب اعــراق وطيب شــمائل

انعسود بالذكري الى احضانهــــا

عــود الفصيل الى الرؤم الشاكل ؟

\* \* \*

وله من قصيدة يتشوق فيها لاخوانه في النجف وهمي بعنوان : ذكرى العراق » قال فيها :

يا حبذا « الجسر » و « الفرات » به

تساب من حولنا جداوليه

كم شساق تهداره قطيع مها

فيأ ميه والهجيبير قاتليب

خاص عباب « القسرات » منذعرا

منا ففاضت به مناهله

تيم حتى الاصيمال فانتصبت

المسلمة اسسرابه حبسائله

اي ايادي النسيم اشكرها

لطف ایادیات یا نسسیم حفسی

بعثت الـــى ذكريــــات « كَاظمـــه »

وذكر وادي السلام في « النجف »

\* \* \*

العراق في الشعر العربي والمهجري ـ ٦ ـ ـ ٨ ـ ـ ٨ ـ ـ ٨

وله من قصيدة « اخلاق شاعر 🕯 :

هویت « العراق » واهوی « الشآما »

واهموى النسيم تسمسيم الخبزامي

واهوى الخفوق وشساحا يضسم

حسنا او فــؤادا بـــه مســـتهاما

\* \* \*

كما ان الحوماني كرم الشاعر العراقي المهاجر ــ المرحوم الشيخ عبدالمحسن الكاظمي ــ بقصيدة نفيسة دعاه فيها « شاعر الامة » قال فيها :

طفح البشر فزفوه مسداما

وانشروا الورد علينسا والخنزامي

اين الحسان الهنا اين الطالا

نقتسل الهسم بهسا اين السدامي

محفل « عمان » قد حصت به

هز « بغداد » سمرورا و « الشأما »

٠٠ انت يا « محسنها » مصلحها

ومعساط صفوها جاما فحساما

كسم جنت كفساك من وجنتهسا

وامساطت عن محاهسا اللشاما

\* \* \*

ذلك شاعر من دنيا الهوى والذكريات ، ومن عالم السحر والفتون ، احب العراق وجمال الرافدين •

مات وهو هزار صادح ، وغاب عنا وعلى محياد ارتسامات الرضا ، وعلى شفتيه محبة الوفاء • وفي عينيه اطياف الهناء •

فان سالوا عني ففي مصر مرقسدي وفسوق ثرى بغسداد تمسرح اهوائي

ستذكــرني غيــد مــلاح اوانس اطلن بـلائي في الغـرام واشــقائي

الى الله اشكو لوم دهسري وصرفه وعنسد الاله البر اودع حوبسائي

الدكتور زكي مبارك



### ۸۰۳۱ – ۱۳۷۱ هـ ۱۹۸۱ – ۲۵۹۱ م

الدكتور زكي بن عبدالسلام بن مبارك • أديب عربي من كبـــار الكتاب المعاصرين • امتاز اسلوبه بطريقة ادبية خاصة به •

ولد في قرية (سنتريس) بمصر وتعلم في (الازهر) ودخل الجامعة المصرية • واحرز لقب (دكتور في الآداب) • والل اعلى الشهادات من جامعة باريس بفرنسة •

انتدب للعمل في العراق استاذا بدار المعلمين العالية كان له اصحاب وتلامذة ومحبّون •

عُرِف بنقده ، وخسوماته الادبية • نشــر وكتب عــدة دراســات

(۱) راجم/الاعلام ــ للزركلي ج٣ ص/٨١ ط/٢ -

ومؤلفات متعددة • منها ما يتعلق بالعراق •

\* كلىلى المريضة في العراق • في اللانة اجراء

وملامح المحتمع العراقي •

وعقرية الشريف الرضى • .

وله شاعرية لطيفة ، والتفاتات شعرية نادرة بارعــة • كلهــا رقة وجمال ، وفتون ، وعاطفة •

من شعره ديوان ( الحان الخلود ) نشر سنة ١٩٥٧ .

وهو حتى الآن لم ينصف بدراسات مفصلة سوى ما أنَّفه عنه وكتب الاساتدة : فاضل خلف ــ من الكويت • وانور الجندي من الجمهوري العربية • وعبدالرزاق الهلالي من العراق •

ترك اسرة مثقفة منها الأخت الشاعرة (كريمة زكى مبارك) •

# الدكتور زكي مبارك الذي فتنته (ليلي) الريضة في العراق !!

مسكين هو الكاتب الذي يكتب بدمائه ، ويسطر بنور بصره ، لانه سيكون الخاسر من ايام شبابه ، وزهرة عمره !!

وبائس هو الشاعر الذي يريد ان يوقظ ابناء قومه ، بحماس المؤمنين وبروح المنقذين ، انه يفقد الكثير من قوة اعصابه ، ومن حرارة دمائه !!

والمرحوم الشاعر « الدكتور زكي مبارك » صاحب « الحان الخلود » • من شعراء ـ الادب الوجداني ـ الذي لم تكل نفسه عن ترديد العواطف القلبية الصادقة ، عندما كان يحب ويخلص • • فهو محب ( للعراق ) منشد بجماله ، داعية لروابط الاخوة معه ، لا يريد ان ينساه او يتخلى عنه • ترك العراق ، وخلف وراء قلوبا محبة له ، مقدرة لادبه ، شاعرة بالفراغ لفقده وبعده !!؟

كان للدكتور زكي مبارك عندما زار العراق عام ١٩٣٨ • اصدقاء محبون يودهم ويودونه ، ويراسلهم ويراسلونه • منهم العلامة الشيخ محمد رضا الشبيبي والمرحوم العالم الاستاذ ( طـه الراوي ) • والاستاذ الشاعر الشبيبي • وغيرهم •

وكانت مجالسه الادبية في العراق كلها حركة ، ونشاط ، وأدب ، ونقد ، وشعر ، اثرت فيه تلك المجالس وجعلته حركة مستمرة ، ونشاطا متوقدا .

« ما ذقت طِعم الحياة الا في العراق!

ولا رأيت صدق القلوب الا في العراق ••

ولا عرفت جمال النيل الا بعد ان رأيت لون مائه في دجلة والفرات » •

« لقد احببت اولئك الناس واحبولي ، فلي فيهم اصدقاء هم الغاية في الوفاء ، وسأبقى ما بقى من حياتي ، وانا اليهم مشتاق .!!

كان زكي مبارك موسوعة أدبية ، الا انها غير منظمة وكان أديبا ذواقا للشعر ، الا انه لم يكن بالمفكر العميق ٠٠ كتاباته ومؤلفاته كثيرة العدد ، ولكنها قليلة النوعية ٠ اشبه بما يقول المثل : « قنطار من خشب ، ودرهم من عسل »!!

تجده باحثا في « النشر الفني » و « التصوف الاسلامي « وشاعرا في « الشريف الرضي » وعاشقا في ( مدامع العشاق ) • وصحافيا في « ليلى المريضة في العراق » ومحدثا في « وحي بغداد » • له التفاتات قل ان تجدها في اقلام من عاصروه ، واشتهروا مثله • فهو أول من نبه الى فكرة « وجود جامعة » في العراق • • وهو من أول من دعا ( للعروبة ) والروابط الاخوية بين مصر والعراق ، في زمن كانت فيه الافكار الداعية للوحدة العربية ، وللتراث العسربي • • امورا تدعسو للاستغراب والدهشة • • والعسداء والمكراهية •

وفي أقلام بعض ـ السكبار ـ من أدباء مصر يومذاك ، ما يجعـــل الانسان حائرا في حقيقة نواياهم ، وفي تقدير ادابهم ، واتارهم القلمية . كشف « زكي مبارك » عن صور العراق ، التي كانت مجهولة لدى اكثر الاخوان العرب في زمنه ، وبين ما تنظوي عليه بغداد من جد وهزل ، ونشاط وعمل ، واعترف بما انتفع به من أدب العراقيين ، ومن ارواحهم السمحة الطيبة ، فقال :

« اشهد صادقًا انبي ما صادفت رجلا من المفكرين في بغداد الا انتفعت

منه اجزل الانتفاع ، ولا رأيت كاتبا ولا علا الا تذكرت الجاحظ وأبن العميد . »

حتى انه احب ان يستوطن هذا البلد ، ويسكن عند ضفاف ( دجلة ) « حملني حب الدنيا على التفكير في بناء بيت على شاطى و دجلة ٠ »

وقال: « أن العراق ينفض عن عينيه آثار السبات القديم ، ويتلفت الى السنقبل تلفت الليث جاعت أشباله • »

ان « للدكاترة » زكي مبارك حقا علينا قل ان ينساه المنصفون • وهو ان الشاعر العراقي الشريف الرضي لم يكن احد منا ملتفتا الى عظمة شاعريته ، وجمال شعره • وقدسية مقامه • لولا ان جلاها لنا بظسرفه وحماسته وكتاباته المرحوم زكي مبارك !!

اما شعره عن العراق ، وليالي دجلة ، واندية الثقافة ، فله قصيدة النقاها في ـ نادي القلم العراقي ، بالرستمية ، وكلها « وجدانيات » من اللوعة ، والفراق ، والذكريات والشكوى ، والعتاب ، ومما قاله فيها :

« ادجلـــة واسيني فللضيف حقـــه

اذا شئت من زاد وحب وصهباء »

طغى موحك الصخاب فأهتاج لوعتي

وايقظ اشجساني وبلبسل اهموائي

سيسأل قوم من ذكي مبارك

وجسمي مدفون بصحراء صماء

فان سألوا عني ففي مصر مرقدي وفوق ثرى بغداد تمرح اهوائي ستذكرني غيـــد مــــلاح اوانس اطلن بلائمي في الغرام واشقائي

الى الله اشكو لوم دهري وصرفه وعند الاله البر اودع حوبائي

\* \* \*

وقد داعبه الشاعر العراقي المرحوم الشيخ باقر الشبيي بقصيدة القاها باجتماع ندي القلم في الزوية من بغداد مشيرا لقصيدته السالفة :

وهيجني في « الرستمية » شاعر به مثل مابي من انين ومن ســــهد

به من هوی « لیلی » رسیس من الهوی و بی لهب لا ینطفی من هوی هنــد

« صريع الغواني » لا تلمني فانني « ام كلثوم » لا دعد !

\* \* \*

وانا لنشكر الاستاذين الفاضلين أنور الجندي في مصر وفاضل خلف في الكويت و اذ عرفا وكتبا ، ونشسرا عن اديبنسا العربي الشاعر و تلك هي سنة الحياة الادبية ، وهذه حالها عندنا في الشرق العربي و وليتأسى الادباء والسكتاب والشعراء و اذ انهم لا يملسكون من هذه الحياة الا بعض المعنويات التي تدفعهم للعمل ، وتحتهم للنساط و وتشجعهم على المضي بطريق الرسالة الادبية التي أدادوها لانفسهم ، ومنحتهم اياها الطبيعة المحركة العاملة و

(بغـداد) عشت الحسن في الوانــه لكن حسنك لم يــكن بحســابي ماذا سـاكتب عنــك يا (فيروزتي) فهــواك لا يكفيــه الف كتــاب

(بفداد) ياهزج الخلاخل والحلى يا مخزن الاضلواء والاطيلاب

نزاد قبساني



شاعر من ( دمشق ) استطاعت ليالي الهوى ان تخلق منه شاعراً ، يداعب بألفاظه نفوس السباب المترفين ، وعقول الناشئة العابثين فضجت سحف الهوى ، وبعض دور النشر تنشر له وتوزع ، وتصفق له وتلمم وهو يمتاز بنخير اللفظة المرنة ، والمعنى العابر فيلبسه الواناً زاهياً من أردية اللحن ، والموسيةى ، والعاطفة !!

و ( بغداد ) عنده ( طیب ) و ( هوی ) و ( تغارید ) • فکآنه یوم زارها ووصفها ( صریع الغوانی ) ـ أو صاحب ( کرمة ابن هانی ) •

نشر عدة دواوين منها:

قالت لي السمراء ، وطفولة نهد ٠

ونحن تختلف مع طريقة الشاعر التي يعرض فيها الكثير من الأنحاره • كما اننا لا نوافق على الغرض الذي يصرف فيه طاقته في الأغلب من مسارب تفكيره ، وفي الاعم من صور شعره • له اسلوب نثري جميل يمتاز بالصراحة والجمال •

### (نزار قباني) الشاعر الذي عطرته طيوب (بغداد)!!

في عام ١٩٤٨ ، والحرب العالمية الثانية ، قد ولت ، ونفضت عن الدنيا غبار آلامها ، وازاحت عن ابناء العالم كابوس اوجاعها واسقامها ... قمت بزيارة للشاعر المرحوم ( الحوماني ) ببيروت .

وفي جلسة ادبية شعرية اسمعني خلالها روائع الابيات التي نظمها في ديوانه المخطوط « فلان » • • العطف بعد برهة يقرأ لمي قصيدة غزلية من ديوان صغير ضمته مكتبته وهو ديوان « قالت لمي السمراء » المشاعر الاستاذ ( نزار قباني ) •

وام يكن اسم هــذا الشاعر بالغريب عني ، فقــد طالعته في قصائد نشرتها يومذاك له صحف دمشق ٠٠ والقاهرة ٠ وهي لا تختلف عن شعر الشباب الطالع المتوثب ، الذي صهرته نيران حرب مؤلمة ، وأوضاع سياسية قلقة ٠

غير ان هذا ( البرعم ) الصغير الذي تفتح بعد زمن غير طويل • اخذ يرسل عبيره ، في داخل ( سورية ) ، والى العالم العربي السكبير •

ان من عوامل نجاح شعر الاستاذ ( نزار قباني ) هو انه جاء في ظرف ملت فيه نفوس طلبة المدارس والمعاهد ، ما يحشر في اذهانهم ، وفي كراريسهم ، من اشعار فخر ( المتبيء ) وحكمياته ، ووصف ( البحتري ) ومطولاته ، ومدائح ( ابي تمام ) وتعقيداته !! بالاضافة الى ما كان مخيما على نفوس الشباب من ظللال القيود الاجتماعية ، ومن سحب السياسة الاستعمارية ، فكانت المناسة مواتية للشاعر ( نزار ) ان يعزف لحنا جديدا ، على قيثارة شعر الهوى ، وتباريح الشوق ، فيصور خلجات القلب ، بطلاقة على قيثارة شعر الهوى ، وتباريح الشوق ، فيصور خلجات القلب ، بطلاقة

النفس، وحرية العصر، وصراحة القول !؟٠٠٠

فعزف « نزار » ألحانا ، ونظم اشعارا ، تقبلتها المرأة قبل الرجل ، فكانت من دعاة هذه الاشعار ، ومن انصارها •• و ( المرأة ) عندما تدخل الفكرة المحببة الى قلبها ، دخولا رقيقنا كعواطفهنا سرعان ما تنشيرها ، وتدانع عنها ، وتتغنى بمعانيها ومفرداتها •

ولقد عرف الشاعر ( نزار ) هذه الناحية في عواطف الناس ، ناحية المحبة ، وسلطان الهوى والغرام ، فأخذ يوقع اشعاره على اوتارها ،

قد يدافع الشاعر عن افكاره المخاصة فيقول: وهل التعابير الموسيقية الجميلة ، والمفردات الراقصة ، والعنساوين المستملحة ، وترديد حب ( المرأة ) هو من فنون الدعاية الشعرية ، ومن البدع الادمية ؟؟٠٠ وهل تريد من الانسان الحي الشاعر ، ان يتخلى عن تصوير عواطفه ، وعواطف الاخرين ؟! حتى يصبح شعرد وتمسى أبياته قطعا من المومياء الجامدة ؟

لا اخال ذلك !! • • ولكني اؤكد انه لولا ترديد فكسرة الحب والمفظة المرنة ، والنغم الحالم ، التي تباعد عنها بعض شعرائنا • وعالجها الشاعر ( نزار ) في أغلب قصائده • نا راجت دواوينه ، وذاع شعره • ولكان اسمه يدور فقط ، بين مكاتب ( سوق الحميدية ) و ( شارع بغداد ) ، و ( ساحة البرج ) بيروت • • ولا يتعدى هذا الافق الصغير ، الى الآفاق الواسعة ، من الشمال الافريقي الى الجنوب العربي •

اما لغة ( نزار ) ومفرداته ، وافكاره انعامة ، فهي وان خرجت احيانا عن مألوف سجيتها العربية ، ومحيطها الاجتماعي • فانها لا تحيا الا بحياة الاغنية العربية • لانها اشبه بالنشوة العابرة ، التي انبعثت من اقداح سمار سهروا على انغام ( الموسيقى الاندلسية ) وتسلوا من شراب ( الاندلس ) المعتق ، وافتتنوا بجمال حسانه الساحرات !!••

ان الشاعر ( نزار قباني ) في السنوات الآخيرة من نظمه ، دخل الى مشاكل عالمنا العربي ، وصور جانبا منها ، وسجل بعضا حداثها ، وقصائده التي نشرها في ( الآداب ) وغيرها من المجلات ، اعطت الجانب الذي يجب ان يعالجه من مشاكل وطنه العربي ، لان عليه رسالة انسانية عربية يحاسب عليها في ديوان الادب الوطني ، وحكم التاريخ الانساني ،

اما نصيب العراق منه ، فقد نظم قصيدتين الاولى ( اغنية حب لبغداد ) • وقصيدة ( بغداد ) التي اوحتها اليه هذه المدينة الخالدة من سحر الحياة ، وعظمة التاريخ ، وفنون الطبيعة !! قال :

مدي بساطي واملأي اكواببي

وانسي العتاب فقد نسبت عتابي

عيناك يا (بغدداد) منذ طفولتي

شمسان نائمتسان في اهدابي

لا تنكري وجهي فانت حبيبتي

وورود مائدتني وكنأس شسرابي

( بغداد ) ٥٠ جئتك كالسفينة متعبا

اخفي جراحساتي وراء أيسابي

ورمیت رأسی فوق صدر امیرتی

وتلاقت الشفتان بعسد غساب

انا ذلك البحسار ينفق عمسره

في البحث عن حب وعن احباب

( بغداد ) طرت على حرير عاءة

وعسلى ضفسائر زينب ورباب

وهبطت كالعصفور يقصد عشـــه والفجـــر عرس مآذن وقبـــاب

حتى رأيتك قطعة من جوهـــر ترتاح بين النخـــل والاعنــــاب

لم اغترب أبدا •• فكل سحابة بيضاء ، فيهـــا كبرياء ســحابي

ان النجوم الساكنات هضابكم ذات النجوم الساكنات هضابي

\* \* \*

(بغداد) عشت الحسن في ألوانه لكن حسنك لم يكن بحسابي

ماذا سأكتب عنك يا (فيروزنمي) فهواك لا يكفيه أنف كتــــاب

( بغداد ) يا هزج الخلاخل والحلي

يا مخـزن الاضـواء والاطــاب

لا تظلمي وتر الربابة في يدي فالشوق أكبر من يدي وربابي

العراق في الشعر العربي والمهجري 🗕 ٧

قبل اللقاء الحلو كنت حبيبني وحبيبتي تبقين بعـــد ذهـــابي!

ان ( بغداد ) العظيمة ، وآيات فنها التاريخية المجيدة ، ليطربها هذا النغم ، الذي انشدته قيثارة الشاعر المحب ( نزار قباني ) ، وانا لنرجو ان طيبها العابق ، وعظرها الناعم ، قد ظل بين طيسات اردانه ، وهسو في ( الاندلس ) العزيزة ، اليوم ، يذكره بأيام تلك العظمة السابقة ، والتاريخ المخالد ، الباقية آثاره اليوم في ( بغداد ) و ( قرطبة ) ،

من ربى ( النيل ) الى ( دار السلام ) والى ( دجلتها ) الف ســـالام

يا بني ( بغـــداد ) انتــم لبنــي ( بغــداد ) انتـم لبنــي ( مصر ) اخوان ، بل الاهل الـكرام

يحمــل الشــعر تحــايانا لـكم فهي تغــريد ، كتغـريد الحمــام

محمد الأسمر





#### 1777 – 171*1* 1407 – 1400

الشاعر محمد الاسمر ــ شيخ ، أديب ، شاعر ، ناثر من أهل مصر ــ تعلم في ( دمياط ) • والنحق بالأزهر ، ومدرسة القضاء الشرعي •

وهو من الشعراء الذين لاحقتهم طيور البؤس والشقاء والفاقة • تجد ذلك واضحاً في شعر ديوانه السكبير •

كان يختار المناسبات ، فينظم أشعاره ويلقيها في المحافل والنوادي . اشتهر بقصيدته ( البائية ) التي عارض فيها قصيدة الشاعر ( حافظ ابراهيم) ، والتي قالها يوم تأسيس (جامعة الدول العربية) وضمتها بيت حافظ : هذي يدي عن بني مصر تصافحكم

فصافحوها تصافح نفسها العرب »

#### من مؤلفاته:

تغريدات الصباح ، والأعاصير ، وديوان الأسمر .

وشعره ينحو فيه نحو المدرسة الشعرية القديمة التي سبقت عصره •

<sup>(</sup>١) راجع / معجم المؤلفين ج٩ ص٦٣٠

## الشباعر « الاستمر » يهدى الف سبلام الى « دار السبلام » !! • •

في مصر (الكنانة) بنغ الكثير من الشعراء المعاصرين الذين احتلت دواوينهم قلوب الناس قبل خزائنهم • فلا يوجد أديب ، أو متأدب في بلادنا العربية ، الا وطالع وتأثر بما نظمه شعراء مصر المعروفون كالبارودي ، وصبري ، وشوقي ، وحافظ ، ومطران ، وعلي محمود طه • وغير هؤلاء • كلهم قد ملأت قصائدهم الاسماع والنفوس • لم يستطع شاعر آخر ان ينسي الناس ما جاء به هؤلاء أو ان يزحزحهم عن المجد الذي خلفوه ، وعاشوا في دنياه ، وتحت ظلاله !!••

ومن هذا الرعيل الكبير نجد هناك شعراء ، حملوا قيثارة الشعر ، وعزفوا عليها •لا ينقصهم ان ينالوا من اطراف ذيول المجد والشهرة ، وتمر عليهم سحائب المخير والبركة ، الا لكونهم جاءوا في عصر امتلأت انديته ومجالسه بأسماء الشعراء البارزين الذين ذكرناهم •

هذا تعليل من جملة العلل التي يمكننا ان تعزيها الى خمود شهرة الآخرين و والسبب الثاني ان الشعراء الاوائل كانوا محاطين بهالة كبيرة من التمجيد والتعظيم ومن الاتباع والانصار ، فلم يسمحوا لشاعر جديد حديث ، ان يطرأ على حضيرتهم ، أو يدخل معابدهم ، وتطأها قدماه ، أو ان يصلي في هيكلها و لان ذلك في نظرهم اعتداء على حقهم المقدس ، ومجدهم المتوارث و باستثناه « حافظ ابراهيم » الذي كانت شعيته وتشجيعه للادباء الناشئين والشعراء العسغار ، يشذ عن باقي اصحابه وزملائه الكار!! والسعراء العسغار ، يشذ عن باقي اصحابه وزملائه

ان الشعراء الذين جاءوا بعد هؤلاء ، لم يستطيعوا ان يتبتوا اقدامهم في جو الحياة الادبية ، بصورة تخرجهم عن نطاق محيطهم وبيئتهم ٠٠ ولولا الصحف المعنية بالنواحي الادبية كالرسالة ، والثقافة ، والكتاب ، والكاتب المصري ، والهلال ، والمقتطف ٠٠ لما سمعنا بطبقة الشباب ، وما هم عليه من نبوغ وفطنة وشاعرية ٠٠

كان من بين هؤلاء شاب شاعر ازهري هو الاستاذ ( محمد الاسمر ) الذي يمت بصلة القربى الى اسرة مغربية • لم يخل ديوانه الفخم من مختلف المواضيع ، وأنواع الطرائف الشعرية • تغلب عليه الكثرة في القول والانشاد ، ويقل عنده الابتكار والابداع • يغلب على نفسه روح التشاؤم ، في سائر نظمه ، وفي أغلب أقواله • دعا الى حرية الاديب ، واسعاده ، وليكنه لم ينل الا السهم القليل من هذه الحرية ، والسعادة !!

كثير المجاملات الاخوية ، والادبية ، ينظم خواطره وما يشعر به بساطة وطيبة •

نقد مات « الاسمر » وفي نفسه لوعة وأسى على حالة الاديب في زمنه وعصره • صورها في شعره • كما انه كان يشعر بقرارة نفسه ، ان الذين مدحهم لم يستحقوا مدحه ، لولا ما كان لديهم من مال وخير يسبغونه عليه وعلى امثاله من البائسين !! • •

أما حصة ( العراق ) والبلاد العربية في شعره ، فقد اشتهر يوم ال نظم قصيدته بقيام ( جامعة الدول العربية ) •

ولا تنسى ان مطربة الشمرق « أم كلئوم » قد منحتها المكثير من الدعاية بجمال صوتها ، وسمو فنها .

ومما ورد في شعره من قصيدة اوحت بهما له مناسبة من مناسبات الدولة يومداك قوله:

قيا رب هيء للعروبة نهضية يعود بهيا سلطانها وفخارهي

ومن قصيدة أخرى عنوانها ( مصر وشعراؤها ) قال فيها عن ( بغداد ) يتأسف لايام تأريخها الخالد ولمجدها التالد :

كم غرنبي بالشعر سالف عصره اتراه يرجع يومـــه المثـــــهود

ابكي على ( بغداد ) والعصر الذي دفن الزمان بها فكنف يعود ؟

ايام للخلفــــاء فيهـــا روعـــة

وبكسل يوم خطبة وقصيد

تشدو واصحاب الجيوش اسسود

ومن قصيدته ( مصر تحي العراق ) قال ، وفي أبياته روح المودة الاخوية ، والشمائل الادبية :

من ربی ( النیل ) الی ( دار السلام )
والی ( دجلتها ) الف سلام
یا بنی ( بغیداد ) انتم لبنی

يحمل الشمعر الحسايانا لمكم فهي تغمريد ، كتفريد الحمام

\* \* \*

هـــذه ( مصر ) رعت میثاقهـــا فی ( عراق ) و ( حجاز ) و ( شام )

بذلت مـــا بذلت من مالهـــا ولها الرمح المفـــدى والحســـام

يا بني الشرق دعا داعي العلل فاستجيبوا ، وعلى الله التمام

\* \* \*

ايها الشاعر (الاسمر) مضيت عن خميلة الادب، وتركت (ديوانا) جامعا شاملا ، جلت في ميادينه ، وتحدثت في مختلف مواضيعه ، واكثرت فيه القول ، ولسكنك مضيت وخلفت اخوانا ، احترموا فيك الشاعرية ، وقدروا فيك اللطف ، والمودة ، والاخوة التي كنت تسعى دائما لصلاتها ، وتشم يدك الى أيدي من أمن بها روحا ، وعقيدة ، واخلاصا .

وان ( العراق ) وهو من مواطن العسروبة الحقسة ، ومن روادها الاوائل ، لن ينسى ما قدمته في شعرك من عواطف طيبة نحوه ، ومن مشاعر سمحة تجاه بنيه ...

فبكيت في ( بغــداد ) مجــدا للخــــودنق والســــدير

وبكيت في ( الحمسراء ) عرسا كــــان منقطــع النظـــير

متذكــرا ما شــيد الاجــداد مــــن مجـــد خطــــد

شكر اله الجر



# كرهيرالمر

من شعراء المهجر الجنوبي البارزين • ولد في (يحشوش) مست منطقة (كسروان) بلبنان الشمالي • وهاجر الى البرازيل مع شقيقه الشاعر (عقل النجر) وانصرف الى التجارة ، ولكن الروح الشاعرية جعلته ينصرف عنها ويخسر في ميدانها •

أصدر مجلة (الاندلس الجديدة) وكانت من المجــــلات الادبيــة الشعرية المعروفة التي تذكــرنا قصائــــدها ، ومقالاتها بما في (الاندلس) من غير مفقود •

نشر عدة دوواين ودراسات نقدية منها :

الروافد ، زنابق الفجر ، الشبح الابيض ، برق ورعود ، ظلال واشباح ، المنقار الاحمر .

واخيرا عاد الى وطنه لبنان بعد ان عاوده الحنين اليه ، وخلف وراءه شبح الايام الماضيسة ، وذكريات هجرته القاسية وصورة أخيه الشاعر الدفين .

شعره تغلب عليه الرمزية المجنحة ، والحب الصادق لبلاده ، مسع الساطة في التعبير .

<sup>(</sup>١) راجع عن مؤلفاته ديوانه (اغاني الليل) ص١٦٩

#### الشاعر المهجري « شكر الله الجر » عاودته وهو في « الاندلس الجديدة » ذكريات الخورنق والسدير !!

اذا اردت ان تستروح بين العطور الاندلسية الرائعة التي تضوعت في سماء الاندلس أيام عزها وتأريخها المجيد ، وتمتع نفسك بجمال الطبيعة المنبشة في رياض ( جنة العريف ) بغرناطة وتستمع الى صيحات المجد ، واهازيج الظفر ، في ساحات « قرطبة » والى أنغام آلات الظرب والنغم في ( اشبيلية ) وجلبة الحياة ، وحركة العمل في ( طليطلة ) ، فما عليك الا ان تقرأ ( الادب المهجري ) ، وتدرس نواحيه الجمالية والفنية والفكرية !! فلهجريون لهم انفضل في ايصال ما انقطع من سلك الاندلس ، وربط تاريخها الادبي القديم ، وموشحاتها الراقصة بعصرنا الحديث ، ولولاهم لما عاودنا الحديث الى ذلك اللون من الشعر الجميل الرائع الصور ، الرقيق المعاني ، البديع الفن ، وهو ( الموشحات ) !!

كثر البحث، وتوسعت الدراسات عن أدبنا العربي القديم ، واهتمت الاقلام بالشعر العربي المعاصر في بلادنا العربية ، ولكنها لم تدرس الادب المهجري الا دراسات قصيرة ، وفي كتب مقتضبة ، أو مطولة غير مركزة !! والسبب كما يبدو ان كبار الادباء عندنا مع الاسف ، لا يزالون يعتقدون ان آداب المهجر ، واشعار مهاجريه ، تعوره القوة اللغوية ، وصحة القواعد النحوية ، وعدم اتباع أصحابه الطريقة التقليدية ، فرسخ في اذهان المكثير منا ان أدب المهجر ، انما هو أدب جميل الصفة والمظهر ، طريف الفكرة ،

ضعيف البناء ، سطحي الفلسفة • واستدلوا على ذلك بخروج أغلب شعرائه عن المألوف المتبع في الفردات والنحو • • ولقد قامت معادك ، ومناظرات حولهم ، وأصبح لهم أنصار وخصوم • ولكن هؤلاء الخصوم ، مع تظاهرهم بالنقد اللاذع والتعسف الشديد المامك ، يعترفون بدواخل انفسهم ، انه أدب موجه ، طرق مواضيع جديدة ، لها صلة بالحياة العامة ، والروح الانسانية الشاملة • واسماه الدكتور الناقد المرحوم ( محمد مندور ) بالادب المهموس !! • • الذي يهمس لك بأنغامه ، وتعابيره وفلسفته ، ويدخل الى قلبك وعقلك دون صحب أو ضجة !! • •

\* \* \*

ان الفضل الذي يجب ان لا نساه هو ان الصحافة العراقية في مطلع صدورها عندنا في ( العراق ) قد نقلت ونشرت مقتطفات وقصائد ودراسات عن الادب ، والشعراء في ديار المهجر ، واشادت بفضلهم ، ونبهت الافكار المتجددة المنظورة بفضلهم وعبقريتهم ، وكان من بين هذه الصحف القديمة ( الحرية ) و ( البلاد ) و ( الراعي ) و ( الهاتف، ) للاخ الاستاذ المفضال جعفر الخليلي ،

واليوم بعد ان تبلورت الدراسات وظهرت بعض المواضيع ، ووضعت بعض الابحاث عن هؤلاء المجاهدين في سبيل لقمة عيشهم ، ولغة عروبتهم ، وأمجادها الثقافية ، والروحية ، فيما وراء الابحر والمحيطات ، وفي عالم المجاهل والغابات !! • • برز من بينهم شعراء وكتاب احتلوا مكانتهم بالرغم من جميع العقبات والصعوبات المادية والمضوية • • امثال (جبران) و (نسيمة) و (ابي ماضي) في الشمال و (القروي) و (النجر) و (المعلوف) و (فرحات) في الجنوب • ناهيك عن مهاجري افريقيا وفنزويلا والارجنتين •

ويدعــونا موضوع اليوم ان نقــدم شاعرا من هؤلاء النوابغ الذين كافحوا في دروب الحياة الــكادحة . وهو الشاعر السكاتب الصديق (شكر الله الجسر) عضو « العصبة الاندنسية » وصاحب مجلسة ( الاندلس المجيسة ) وديوان ( الروافد ) و ( أغاني الليل ) و ( زنابق الفجسر ) و ( الشبح الابيض ) و ( المنقساد الاحمر ) و ( بروق ورعود ) و ( خطوط القدر ) و ( ظلال واشباح ) و ( لواعج وخوالج ) وغيرها من المؤلفات النثرية والشعرية والقصصية والنقسدية ، والذي قال عنه المرحوم السكاتب مارون عود في ( دمقسه وارجوانه ) في صدد ( الشعر الوجداني ) :

« قد يكون شكر الله الجر خير شعراء المهجر في هذا الضرب من الشعر ، فهو شاعر اتقدت عاطفته حتى تخالها تشتعل اشتعالا » •• والشاعر شكر الله ككل شاعر معتد بنفسه يرى الشاعر فوق البشر وهذه فكرة تسود في الآداب العالمية ، واشد قائلي الشعر تصديقا لها هم الشعر الوجدانيون ••

« تحسن سسرب على شواطيء هــذا

الحكون تلقى الافذاذ للجائمينا ،

« ونروي العطاش من خمرة الفن

وقب قبل حولنا الشاربونا»

« نشعل النور بن مهارقنا الحمر

لنهدي في العتمسة المدلجينا »

ه عجبـــا ينكرون هـــــذا علينــــا

ويعدوننا ترابسا وطينسا»

\* \* \*

وقوله :

ان شعرا لم يصطبغ بدم القلب لشعر لم يصطبغ بالمخلود »

« قدسي الوحي والهـوى ما نغنيـه بلا كلفـة ولا تقليـد »

\* \* \*

ومن قوله في ( اللغة العربية ) :

« نحن من فجر الاحاسيس فيهما

وسيقاها من دنه السلسبيلا »

« كم نشمرنا لهما على قنن التجديد

ومن تصويره الفني الذي رسمه بريشته المسدعة قوله من قصيدة «هواجس الاربعين » عن راقصة ولدت في ( جزيرة الحب ) ببلاد (تسيلي) واشتهرت في حياتها ، ونشأت على حب ، وموسيقى ، ورقص ٠٠ وفي ليلة من ليالي عمرها وهي في « الاربعين » تجسرعت كأس السم خوفا من الشيخوخة فرثاها الشاعر بقوله :

#### \* \* \*

- « توجتني بالحسن يعيث بالقلوب وبالعقول »
- « وجعلتني انشودة الشعراء من جيل لحبل »
- « انا لست املك غير هذا الوجه والحسد الجمل »
- « وغدا سأذوى مثلما تذوى أزاهير الحقول »

\* \* \*

- « وغدا وقد ذهب الجمال بزهود وشبابه »
- « ومشت تجاعيد الـكهولة والضني بأهابه »

العراقفيالشعرالعربيوالمهجري \_ ٨

- « وابيض هذا الاسود الجعدي بعد خضابه! »
- ه وتهدل النهد المفاخر أمس باشرئبابه! »
- ه وتبدل النغر الشهى بعاجه ورضابه! »

\* \* \*

- « ماذا سسقى يا الهبي ؟٠٠٠ والطريق بدا مخيف »
- « هذى تلامىح الخريف وكم اخاف من الخريف! .
- « وغدا يداهمني الشتاء ويعتري قمري الكسوف »
- « انبي لاؤثر ان اموت وللصبا ظل وريف!! »



\_\_\_\_

اما شعره الذي نظمه حول العالم العربي ، فهو شعر شباب ، حيث الصرف في أواخر دواوينه الى حب لبنان وطنه الاول ، والتمجيد بعقريته ، ورسالة ابنائه في دنيا الفكر ، والعمل ، والقلم • ولا ندري الاسباب التي جعلته لا يرسل انغامه الشعرية كما قال في قصيدته التي جاء ذكر (العراق) فيها بقوله :

المن ويلسبي وكسم من وقفسة لي في المحواضير والتغسود فجسرت فيها الشسيعر من في الخسرائب والقبسود في الخسرائب والقبسود فيكست في ( بغداد ) مجسدا

وبكيت في (الحمسراء) عرسا كـــان منقطـــع النظـــير متذكــراً ما شــيد الاجــداد مــــن مجـــد خطـــير

هذا و (شكر الله الجر) صورة حية من شعرائنا المبدعين الملهمين في ( المهجر ) العربي ، يعود اليوم الى وطنه ( لبنان ) وتعاوده ذكريات طفولته وأحاديث لغته العربية بينه وبين اخوته ومحيه ، يعود يحمل بقايا اسى المتعين المجاهدين في معترك الحياة القاسية ، وبين جنبيه خافق لذكريات شقيقه العبقري الشاعر ( عقل الجر ) ، وفي مآقيه دموع تجول عندما نزل بساحة عش آبائه وأجداده ، وهذا النثار من الدمع تختلط فيه اللوعة والاسف لما يشاهده اليوم في لبنان العربية من مشاعر متباعدة ، وعواطف مشتة ، ومن آمال وآلام متفرقة ، (١)

<sup>(</sup>۱) ان من المصادر التي درست شعر الشاعرين الشقيقين المهاجرين كتاب (أدب المهجر) للاستاذ عيسى الناعوري و (ذكرى الهجرة) للاستاذ توفيق ضعون و (الشعر العربي في المهجر) للاستاذ محمد عبدالغني حسن بالاضافة الى مجلدات مجلة (العصبة) المهجرية بيننا وبين الشاعر (شكرالله الجر) صلات الاخوة ، ومراسلات الصداقة وقد كنا أول من كتب عن قصائد من شعره في (اذندلس) وراجع الاديد، كنا أول من كتب عن قصائد من شعره في (اذندلس) والعصبة ج٧ س١٤ ص/٧٧ سنة ١٩٥٨ والشاعر هو من مؤسسي (العصبة الاندلسية) في البرازيل ومن كتابها وشعرائها البارزين و

لم انس ( دجلة ) والهوى ولياليا كانت الله من النعيم وامتعا

ذاك ( النخيل ) على الضفاف كأنه سرب الحسان على الضفاف تجمعا

اطلقن للنسمات خضــر ذوائب وابحــن للاطيار ثغــرا امنعــا

حسن الأمين



شاعر نثره أكثر من شعره ، وقد مارس مهنة التعليم سنة ١٩٣٩ في العراق ، واستوطنه عدة سنوات ، ولم ينسه يوما في خواطره ، وفي بعده وقر به ه (١)

حضر عدة مؤتمرات ، وأندية أدبية آخرها ( مؤتمر الادباء العرب الخامس ) الذي عقد في بغداد بشهر شباط ١٩٦٥ والقى قصيدة كلها عواطف وحنان وذكرى وتقدير للعراق وساكنيه ٠

شعره يغلب عليه الاسلوب الذي يذكرك بالشعر العباسي في طريقته ونهجـه .

ينابع الآن نشر ما تركه والده العلامة المرحوم السيد محسن الامين • من كتاب (أعيان الشيعة) وله كتابات أخسرى عن رحلاته في الشسرق والغرب ويعتزم وضع كتاب عن مدن الشيعة (٢) •

<sup>(</sup>١) معلوماتي الخاصة • ومعلومات الاستاذين جعفر خياط ، وجمال مهدي الهنداوي •

<sup>(</sup>۲) يستحسن مراجعة ( مجلدات العرفان ) ففيها الكثير من دراساته ، ووصف رحلاته ٠

### ( حسن الامين ) شاعرلم ينس ( دجلة ) يوم روع قلبه النوى !!

من حسنات الادب ، انه يجمع القلوب المشتتة ، ويضم الى حظيرته الافئدة المتفرقة ، ويدعو النفوس الى الالفة والتآخي ، والمودة والتقارب!!

ومعارف الثقافة العراقية الاصيلة ، في مدارس بغداد ، والنجف الاشرف جمعت كل متفرق ، وضمت الى صدرها كل بعيد ناه .

ومن بين ما ضمته مدارس (النجف) وانديتها ، ومجالس (بغداد) واسمارها ، نخبة من الادباء والشعراء (العامليين) الذين قصدوا العراق طلبا للعلم ، والواحد منهم يسير بهمة المجد ، وبصبر المريد ، تركوا وطنهم (جبل عامل) واصرفوا الى تحصيل العلوم الدينية والادبية ، بروح وثابة ، وبأفكار ثاقبة ، فمنهم من ظل يعيش تحت ظلال النخيل ، ومنهم من رجع الى اهله يستاف عير الارز ، وشذى الصنوبر!!

والبعض الآخر لم يقصدوا ( العراق ) الا لتعارف وحمل ثقافة ، ونشر أدب ، وتوجيه شباب!!

ومن بين هؤلاء الشاعر الاستاذ (حسن الامين) • و (آل الامين) لهم في بلدهم (لبنان) وما تعدى افاقه ، والشرق العربي الاسلامي ، الكثير من الشهرة العلمية ، حيث نبغ منهم العلامة المؤرخ الجليل المرحوم (السيد محسن الامين) • وتفرد ابناؤه بالسكتابة ، والبحث ، والشعر • كالشعراء

(حسن) و (عدالمطلب) و (هاشم) • كل له نكهته الشعرية ، وطيب شذاد الادبي !!

والاخ الاستاذ ( حسن الامين ) عرفته أوساط الثقافة العراقية يوم ان كان مربيا في معاهدها العلمية ، يدرس الادب العربي .

وعرفته صديقا طيب النفس ، رقيق المشاعر ، لطيف المعشر منذ سنة ١٩٤٢ في زيارتني له في مدينة ( النبطية ) بلبنان الجنوبي • وهو من قضاة المحكمة فيها •

لم ينس ( العراق ) ، يذكر اخوانه ومحبيه ويشملهم بالطافه الرقيقة ، كلما حل واحد منهم في تلك الديار • توجه بعد وفاة والده الحالد الى جمع شتات ما الفه ، وكتبه ، ونشر اثاره وتحقيقها واضافة ما وجده من دراسات جديدة •

ولم يقصر في حق العلم الذي اشتهرت به اسرته ، ولا اهمل الروح الادبي الذي عرفت به مجالسهم في (شقرا) وسائر أنحاء (جل عاملة) .

لم تستقر قدماه بقطر الا وطار وحلق في أجواء قطر آخر • نسر يشرف من عل على المجتمعات الشرقية والغربية •

زار ( اميركا الجنوبية ) في جولة أدبية ، ورحلة سياحية ، قاصدا اخوانه المهاجرين ، فاستوحى قصيدته ( لم انس دجلة !! ) من مناظر نهر ( بارنا ) بأمريكا اللاتينية ، وهزت مناظر تلك الشواطى الساحرة الساهرة ، مشاعر قلبه ، وعاوده الجنين ، وامض فؤاده الهوى ، وروع قلبه النوى ، فتارت فيه نيران الجوى والفراق !! وتذكر عندها ( دجلة ) و ( العراق ) !!

وكانت كل نهدة من نهداته أبياتا شعرية رقيقة ، وكل حسرة من حسراته ألحانا موسيقية ، حزينة عذبة !!

یا قلب روعک النوی ما روعسا تغفو علی سفر وتصحو مزمعسا

في كــــل يوم فرقة لو انهــــا مرت على قلب الصــــفا لتصدعا

طــــال النوى يا ويح ايام النوى ما كان أقساها علي واوجعــــا

تلك الخمائل قد ذكرت بحسنها حسنا (بدجلة) كان أزهى مطلما

ان رفت الاشجار حواك غضـــة وترقرق النهر الخصيب وامرعــا

وطلعت بالحسن المسدل كانمسا شطاك بالغسمد النواهد رصعسا

فلقد اثرت بي الحنسين وطالما جن الفؤاد (الدجلة) وتطلعب

انا ان حفوت الى رمائك ساعة وشممت عسرف نسيمك المتضوعا

لم انس (دجلة) والهوى ولياليا كانت ألف من النعيم وامتعسا

ذاك ( النخيل ) على الغنفاف كأنه سرب الحسان على الضفاف تجمعا اطلقن للنسمات خضر ذوائب وابحن للاطيبار تغسرا امتعسا

اشجى الاغاني ما يردد حبنـــا اشهى الاماني ما نعيش لها معا قلم (بارانا) وشاطىء (دجلة)

علب (بيارانا) وشاطئء (دجله) ما زال في الحب العنيف موزعا

\* \* \*

لم ادر اي سحر وسر في الوطن ( العراق ) ؟ واي عظمة وخلود في رافديه (دجلته) و (فراته) ؟ فهما النبع الثري من الخير والعطاء والبركة !! وهمنا الشنلال الدافق من العلم والمسرفة !!

جذبا في سالف الدهور والعصور ، الشعراء والعلماء والادباء فنهلوا منهما ، واليوم قد سحرا قلب الاخ الشاعر ( الامين ) ففارقهما وفي حنايا فؤاده لهب من الشوق ، وفي عينيه شعاع من الحنين ، وفي نفسه جمرة من قسوة البعد والنوى !!



لك الله يا ( بغداد ) كم انا شيق وصيب على ان الزميان مفسرق

احسن اليك اليسوم اطلب راحسة اياها علي الدهسر ، والدهسر مقلق

واسلو فتصيبني على البعد كلما يعبق يعبق يعبق

محمد كامل شعيب العاملي



### محمدي مل فيب لافاملي

من الشعراء من رف عليه طير السعادة والشهرة فكانت قصائده تتردد على الشفاء ، ومنهم من كسدت بضاعته ، وشمع رزقه ، وتناساه أخوانه ...

( والعاملي ) من الطبقة الثانية • تراه كثير النظم ، واسع الأفق ، رقيق الحاشية في نفسه وشعره • الا" أنه منسي من بين جماعته في أندية. الأدب المتناثرة في بلاده •

له بحوث قيمة في ( مآخذ الشعراء ) وما اخذه اللاحق من السابق ، واظهار ما عندهم من هنات ، واقتباسات وسرقات ، قليل التأليف ، كثير القالات والقصائد التي ينشرها في الصحف والمجلات اللبنية ، وخاصة في مجلة ( العرفان ) و ( جبل عامل ) ،

من آثاره:

مآخذ الشعراء \_ وهو في جزأين • والحماسيات (٢) • ودراسة عن كتاب (نهج البلاغة) للامام على عليه السلام •

<sup>(</sup>١) معلوماتي الخاصة ٠

<sup>(</sup>٢) مجموعته الشعرية نشر دار العرفان بصيدا ١٣٤٣ ـ قرظها له كبار معاصريه ، وقدم لها بحديث عن الشعر والشعراء ٠

#### الشاعر محمد كامل شعيب يصف « بغداد » بعروس البلدان وجنة عدن !

عندما كانت مجلة ( الحرية ) تصدر في بغداد ، كان يراسلها طبقة من الادباء والشعراء من سسائر البلاد العربية • يعبرون في كتاباتهم عن حبهم للعراق ، وتقديرهم لشعبه ، ومباهاتهم بمجده ، وعظمة تاريخه !!

والملاحظ في جميع من كتب ، عن العراق ، او نظم ، لم ينس ان ينعطف في شعره ، الى ما يشير الى عاصمته الكبيرة ( بغداد ) ذات العزم والصولة وذات العظمة والدولة ، في ان يصف تاريخها ، وحضارتها ، ومدنيتها ، وقل ان ترى الشعراء ان يشيروا الى باقى المدن العراقية ، لعلمهم العراق متمثل بغداد ، و ( بغداد ) هي قلبه الخافق ، وعقله المفكر ، ويده العاملة ، ٠٠٠

ومن الذين استهوته ارض الرافدين وظلاله ، وجناته وتخيله ٠٠ الشاعر العاملي ـ محمد كامل شعيب الذي لا تمر عليه مناسبة الا وكتب فيها ، ونظم في تاريخها ، ووصف شخوصها ، واصحابها ٠٠ والغريب انه شاعر قليل الحظ من الشهرة ، كثير النظم من البيان ٠ مع اختلاف الفكرة والصورة لديه ٠ له اسلوب في الكتابة النثرية ، والالتفاتات البديعة ٠ حتى انه تتبع في كتابه ( مآخذ الشعراء ) الكثير من اخطائهم واقتباساتهم ، لم يسلم من نقده ( ابو الطيب المتنبي ) ولا ( احمد شوقي ) ٠ ولسم يتخلص من مداد ريشته الحادة ( ابو تمام ) و ( الطائي ) و ( فيلسوف المعرة ) !! ٠٠ ولقد صال في جميع رياض التسعراء العسرب ، قديمهم المعرة ) !! ٠٠ ولقد صال في جميع رياض التسعراء العسرب ، قديمهم

وحديثهم • من عراقى ، ومصرى ، ولبنانى ، وسورى ، ومغربى ، واستطاع بقوة برهانه ، وواسع اطلاعه ، ان يدل على مآخذهم واقتباساتهم القريبة والبعيدة • واظهار الاساليب التى سلكوها ، والافكار التى انتزعوها ممن سبقهم ، دون ان ينكر فضلهم او يستهين بمقامهم • او يتهاون فى الحفاظ على كرامتهم ومقامهم •

ولقد استطاع الشاعر ( العاملي ) عام ١٩٧٤ ان يعبر عن الخيال النجائل في ذهنه تجاه عاصمة بلادنا ( بغداد ) وتجاه العراق نفسه • بما يضفي على هذه البلاد الجمال ، والحسن ، فيصفها ( بالفردوس ) ، وينعتها ( بباريس ) ويجعلها ( عروس البلدان ) و ( جنة عدن ) !! وكيف لا ٢٠٠ وهي التيامتد رواقها ، وانتشرت أسواة ا ، وارتفع فيها صوت الشعر والادب في ( سوق عكافل ) • وكانت السباقة لمناهل المدنية والمتقدمة لمعالم الحضارة • قبل ان يعرفها (الغرب) • او يتذوق طعمها ، او يستهدي على طريقها !! وهي ذات الحير والنعمي التي عمت أرجاء البرية • قال من قصيدته ( الحنين الى بغداد ) :

لک الله یا (بغداد) کم انا شیق وصب علی ان الزمسان مفسرق

احن اليك اليوم اطلب راحـــة

اباها على الدهر ، والدهر مقلق

واسلو فتصبيني على البعد كلما يهب شذى من نحو ( بغداد ) يصق

( اجنة عدن ) انت في الحسن والبها و ( باريس ) في الابداع ام انت جلق

العراق في الشعر العربي و المهجري ـ ٩

فلست سوى ( الفردوس ) لكن امره

خفي ومعنساك البديع محقسق

جمالك بات اليوم يعنسو لوصفه

حبيب وبشستر قبلسه والفرزدق

( عروس من البلدان ) زاه مصيفها

ومربعهما غض الشمسيية مونق

• • وقد راقني منها بذا العصر نهضة

لاحياء مجد كاد يمحى ويمحق

(عكاظ) بها عادت لسابق عزها

كما عاد فيها العلم وهو محلق

ليهنيك يا (بغداد) كم لك نهضة وكم لك شأو في التمدن معرق

وكم يكون من الجميل ( المستطرف ) والبديع ( المستظرف ) !! أن يهتم شعراء ( العراق ) باظهار محاسن بلدهم وديار ارضهم ، التي فيها من سحر ( بابل ) ، ومن فنون ( الرافدين ) ومن ظلال ( النخيل ) ، ما يؤلف القصائد ، ويخلق الملاحم ، ويصنع الروائع ، بحيث يدلون الناس على مواطن العبقرية ، وأسرار التاريخ فيها ، وينشرون الدعاية الطيبة عنها في كل المجالات ، وفي سائر الاقطار وشاسع المسافات !!



تفجر العليم في ناديك حين سيما بيمنى (هرون) و(المامون) مجيداك

یمنی (هرون) ورانت مون) مجـــار

كم موقف ( لابن هاني ) فيك محترم ومجلس من (رقاشي) و (ضحاك)

لىدى جـــواريك آداب تكاد بهــا عـــل ملاحتهـــا تدعى بأمـــلاك

الشبيخ عبدانة البناء



## الشخجيرهمالناء

#### ولادته ۱۸۹۰م – ۱۳۰۸ه

شاعر من السودان ، من اسرة عرفت بالفضل والعلم والادب •

تخرج في كلية ( غوردن ) عــام ١٩١٧ ولشاعريته وفضله ، عُين مدرسا في الــكلية نفسها ثم انتقل الى مدرسة ( ام درمان ) •

له قصائد رائمة منها قصيدته ( أبي ) وهي قطعــة وجدانية تفيض رقة وحنانا ٠

كما تغنى شعراً باللغة العربية واطلق عليها ( دمعة ) لما اصابها من سهام الغاصب ، والاجنبي والدخيل .

يغلب على شعره منهج الطريقة التقليدية • وقد ينفلت منها أحيانا صورة طريفة •

نشر له ( ديوان النا )<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) راجع / شعراء السودان ج/١ ص١٥٩ وما بعدها ٠

 <sup>(</sup>۲) راجع/الشعر والشعراء في السودان ١٩٠٠ ــ ١٩٥٨ للاستاذ
 أحمد أبو سعد ط١/١٩٥٩ ص/٤٠ وقد جعل ولادته سنة ١٩٩١م ٠

#### شاعر من « السودان » يحيي منابت العز في « العراق »

عندما كان الاستعمار الاوربي يخيم على القارة السوداء • وهي نائعة في عالم الخمود والكسل والجهالة • لم يكن احد منا يعرف عنها الا بانها مصدر لسوق الرقيق ، ومنبع لتجارة عاج الفيل ، وجلود الحيوانات الغريبة النادرة ، تحملها البواخر الى أسواق القارة البيضاء ومتاحفها !!••

ولكن بعد أن دبت الحياة الحية النابضة بأطوار العمل ، وبروح الحركة الواعية ، وانطلق المارد الجبار محطما قيود الذل والاسترقاق ، أخذنا نشعر بأن هناك ملايين من الناس أصبح لهم حقهم من الحرية ، ولهم تعبيرهم الصادق من القول عن أحوالهم ، ومعاني مجتمعهم ، ودراسة أوضاعهم ،

وكانت أجهزة الارسال والصحافة ، وافتتاح المعاهد والاندية ، والسفرات والرحلات من عوامل الصلات واليقظة والتوعية ، فظهرت لنا قصائد رائعة أثناء الحرب الكونية الثانية لشعراء من ( القطر السوداني ) ما كنا نشعر بوجودهم لولا تحسسهم هم انفسهم لحالتهم ، وشرح أحوالهم الاجتماعية وغيرها بقصائد شعرية ارسلوها الى صحف مصر ولبنان ، كانت بمثابة الرسول المخلص المعبر عن أحوال مرسليه !!..

وممن اطلعنا على كتاباتهم وقصائدهم الشاعر ( الفيتوري ) الذي نشر قصيدة معبرة عن أحوال شعبه ووطنه في مجلة ( الفجر الجديد ) للاستاذ ( أحمد رشدي صالح ) بالقاهرة • وقصائد أخرى ذات نهج وطني نشرت في ( الآداب ) البيروتية و ( أم درمان ) السودانية •

كما كتب الدكتور ( محمد النويهي ) عن الاتجاهات الشمعرية في ( السودان ) وقام جماعة من الاساتذة العرب بالتدريس في جامعة المخرطوم ونشروا عدة كتب ذات أثر وفائدة أدبية • ولا نسى ان شعراء من خارج السودان وصفوه وذكروه وامتدحوا أرضه وطبيعته ومياهه • منهم ( أحمد شوقي ) و ( حافظ ابراهيم ) وانفت الروايات والدراسات التاريخية عن ( ثورة المهدي ) في تلك البلاد •

وفي السودان نخبة من الشعراء ، اذا كتب عنهم الباحث الناقد المتتبع المكشف عما لديهم من طاقات أدبية رائعة • تضاف الى تاريخ الادب العربي المعاصر ، وتزوده بطاقات ونصوص شعرية تهز النفوس ، وتحرك العواطف ؟؟

ويأتي في طليعة انشعراء السودانيين في أوائل القرن العشرين الشاعر ( الشيخ عبدالله محمد عمر البنا ) • الذي يعد على حد قول بعض الكتاب عندهم بمثابة ( اسماعيل صبري ) في مصر • وهو « شيخ ادباء السودان » ، كما قالء نه الاديب ( سعد ميخائيل ) بانه « شاعر عصري الاسلوب ، يلعب بالعقول بيانه فيستهوي الالباب ، ويأخذ بمجامع القلوب » درس في معاهد بلده العالية ، وأصبح استاذا للغة العربية فيها • ومن جيد شعره قوله :

واني امروء ان ارهف الدهر حده مضيت بعـــزم كالــكواكب ثاقب

تعلقت بالاحرار ابلــغ شــأوهم وجردت نفسي من حذار العواقب

ألين وأحلـــو للصديق أبـــره واخفض جنبي رحمتي للاقــارب ومن شعره الذي ذكر فيه (العراق) ومجد منابت العز في (بصرته) و (كوفته) وواديه ، قصيدة طيبة جعلها « دمعة على اللغة العربية ، لما اصابها في دياره والبلاد الاخرى من اللي ، وويلات ، تباعدت فيهما عن احضان تاريخها المكلل بغار النصر في مشارق الارض ومغاربها !!! و مما قاله :

منابت العسن حيسا الله ذكراك

ما كان اثراك من مجد واسراك

ايام ذكراك ريحان النفوس وفي

منازل العسز والاجلال مسراك

ایام یمساك مأوى الملك مقبضه

ومهبط العلم والخيرات يسراك

الفاك (للبصرة) العصماء حيث بها

جريت في سنن العليـــا مجراك

وکم بنی لك (كوفي) منار علا

أو شاد فوق شريف القصد مباك

وا لهفتا على ( بغداد ) دانيـــة

قطوفهما وشهيا عرفهمما الزاكي

على (الرصافة) كم حسناء نافرة

من وحش وجرة لم تعلق باشراك

كم اورق الجود والاحسان فيك وكم

بالعفو والخير قد طالت هداياك

نفجر العلم في ناديك حين سما بيمنى ( هرون ) و ( المأمون ) مجداك

کم موقف ( لابن هانی ) فیك محترم ومجلس من ( رقاشی ) و ( ضحاك )

لدی جواریك آداب تكاد بهسا عسلی ملاحتهسا تدعی بامسلاك

ان الذي هد من أوكان (قرطبة) هو الذي من ثياب الفضل اعراك

\* \* \*

هذه نفحات شعرية ، صدرت عن نفوس حساسة نقية ، غمرتها صفات الايمان ، وسقتها شمائل الاسلام ، محبة ، وحنانا ، ولطفا وتحتانا ، الرسلت عواطفها نحونا بروح ( الصوفية ) التي كثرت في مرابطها ، وانتشرت في تغورها ، وهي لم تطلب منا عوضا ، ولا تريد عن شعورها ثمنا ، سوى ان نبادلها هذه المحبة ، فنذكرها في مواطن النخير ، وفي نوادي الادب ، ونعتز بان لغتنا العربية استطاعت ان تخترق حجب الظلام ، وسواد الغابات ، فينشر نورها ، وتعم ثقافتها ويتمكن دينها !!

<sup>(</sup>٣) يستحسن مراجعة : كتاب ( الشيعر الحديث في السودان ) للدكتور محمد ابراهيم الشوش ـ معهد الدراسات العالية طـ/١٩٦٢ وكتاب الاستاذ ( أحمد أبو سعد ) لما فيه نصوص شعرية عن شعراء السودان بين سنة ١٩٠٠ ـ ١٩٥٨ ٠

٠٠ ومسا عجبي اذا اعلنت حبسي واعجب ان صدهت ولسست ابدي

فما بالكون : احسساس يفسساهي لقسا قلب بقلب بعسساد بعسساد

جليله رضا



لم ننس في كتابنا هذا كفاح المرأة العربية ، ومشاركتها مع أخيها الرجل . في عالم الدفاع عن حرية وطنها . كما انسا لم نهمل الاشسادة بفضلها ، وأدبها وشاعريتها .

وتبرز من بين الاخوات العربيات اللواتي نظمن القصائد الرائعة في ( العراق ) وثوراته ، الشاعرة السكريمة السيدة ( جليلة رضا ) •

ففي ديوانها ( الاجنحة البيضاء ) قصائد كلها قوة ، واندفاع ، واشادة بهذه البلاد العزيزة الغانية .

نشرت من الدواوين :

اللحن الشاكي ، واللحن الثائر ، والاجنحة البيضاء •••

وهي في كل ديوان جديد تحاول الانفلات من روح الشكوى الحزينة الى عالم التفاؤل ، والامل الباسم •

شعرها تفيض منه عاطفة الامومة الصادقة بما فيها من حنان ، ورفة ، ومحبة !!

<sup>(</sup>١) راجع/ديوانها ( الاجنحة البيضاء ) القاهرة ١٩٥٩ .

## الشاعرة العربية « جليلة رضا » تقول ان « العراق » أبو البطولة ٠٠ ومنبع الفخر!!

لا زال قلمنا يدور في آفاق البلاد العربية يبحث عن شاعر ، وصف بلادنا ، أو شاعرة رسمت عواطفها نحونا !!•

وكان ان التقينا في مجلس من مجالس الشعر العربي المصري في هذا الاسبوغ • واطلت علينا فيه سيدة شاعرة • ظهرت في عالم الادب الحديث تنظم قصائدها ، وتبعث بها مدوية في العالم العربي • وهي ربة بيت ، لها من الروح العربية تجاد اشقاء بلدها كل محبة ، واعجاب ، وتقدير !! كما لها عواطف الام المرهفة الحس ، الرقيقة الشعور • والمرأة المخلصة الصادقة الحنة !!

وفي اشعارها حماس ، وحنان ، واندفاع نحو ــ الجزائر ــ و ــ لبنان ــ و ــ الاردن ــ و ــ سورية ــ و ــ فلسطين ــ و ــ العراق ــ • • كل بلد من هذه البلاد له حصة في شعرها ، وفي دواوينها • لم تبخل على واحد منهم بحصة من شعورها اللاهب ، ومن نفسها المتيقظة !!

ولقد كنا نحسب ان بلادنا العربية وتربتها الطبية ، ضية بخلق شاعرات مجيدات نولا الكواكب المطلاب في فلكنا السامي ، هنا وهناك ، قرأنا من الشعر \_ لسهير القلماوي \_ و \_ جميلة العلايلي \_ و \_ رباب الكاظمي \_ في وادي النيل ، وعلمنا بصوت المرأة يرتفع شاعرة ، وأديبة ، واقسدة ، في العسراق \_ كنازك الملائكة \_ و \_ عاتكة الخنزرجي \_ و \_ صدوف \_ وغيرهن ، ،

والآن واذا بصوت الشاعرة الاديبة السيدة ــ جليلة رضا ــ • تظهر في عالم الشعر والادب لتدل على ان للمرأة نصيبها الادبي ، وذوقها الغني ، وعواطفها الصريحة المعبرة • ومثلما تكون الملهمة لكثير من أعسال الرجل ، تكون كذلك الرائدة لحركة اختها المرأة ، في حقول الآداب والاجتماع ، والتربية ، وانسياسة •

وفي سنة ١٩٥٩ صدر ديوان هو ـ الاجنحة البيضاء ـ شقيق جديد لاخويه السابقين ـ اللحن الشاكى واللحن الثائر ـ • وكان اهداؤه :

ـ الى الصاعدين الى ســماء الحرية والسلام بأرواح شهداء الارض الطيبة ــــ •

اما نصيب الوطن ــ العراق ــ من هذا الديوان المزوق الملون ، الراثع الجمال ، المرف بأجنحته البيضاء كالفراشة ، نقرأ فيه قصيدة ــ فرحة النصر ــ بعد ان تحرر العراق من قيود استعاده سنة ١٩٥٨ وحيث عمت الفرحة ارجاؤه ، قامت الشاعرة الفاضلة تنشد :ــ

انتصرنا! حطم الشعب العراقي قيوده انتهينا! اثبت الشعب العراقي وجوده والتقينا و فعدونا قوة كبرى عنيده كل قلب عربي قد احق اليوم عيده انها ثورة شعب غال بالاسس ركوده لم يعد يسجد للباغي ولا يخشي وعيده

ئم قالت :

وابها التاريخ سجل ثم سجل لا تفكر
 سسجل استقلال أرض منبع الوعي المبكسر
 ثم خط النصر في أرض العسراق المتحرد

ومن قصيدتها \_ رسالة حب \_ نظمتهما وقدمتهما الى \_ العسراق \_ فولهمما :

احبك \_ يا عسراق \_ وفي يقيني هواي لديك قدر هواك عندي وه وه عجبي اذا اعلنت حبسي واعجب ان صمت ولست ابدي فما بالكون! احساس يضاهي لقا قلب بقلب بعد بعد واشهد لم افض بالحب الا لانك لم تخن بالاس عهدي ويا وطن الاباة البك حبي واخلاصي وودي

هذا هو صوت المرأة العربية الذي انتصر لاماني العراق وحريته في شعر ممزوج بعواطف الامومة الصادقة ، والاخت الحنون المشفقة .

ومتى ما صدر الشعر من قلب انسانة شاعرة ، كلها احاسيس ورقة وعذوبة انما يصدر عن وحي الالهام الروحي ، والحب الانساني ، الذي لا تقيده الاوزان ، ولا تشد من انغام اوتاره البحور والالحان !!



عل الرصافة تستعيد زمانها فلقسد تسنمت العسراق مكانها يجري الفسرات بها كسابق عهده ويفيض دجلة مسعفا شسطانا

٠٠ تتوارث الاجيال ارض حدودهـا جيـل يقدسـها وجيـل صانهـا

أبو الوفاء محمود نظيم

العراق في الشعر العربي والمهجري ـ ١٠



## (بوالوفاء محماج نظيم

#### ۵۰۳۱ه – ۱۳۷۸ ۷۸۸۱م – ۱۹۵۸

من شعراء ( وادي النيل ) ومن ( الجمهورية العربية المتحدة ) كان من اسرة طيبة الأرومة ، ورفيعة المنبت ، وهو شماعر ينجول في ميادين ( القريض ) و ( الزجل ) •

يسمو بقصائده الدينية ، وخاصة منها ما يصف شخصية الرسول الاعظم (ص) ويوم مولده • وجهاده في سبيل الله ودينه •

حمل في قلبه الهوى الأخوي نحو أبناء ( العراق ) • ورحب بهم بشعره القوي المعانى ، الرفيع العبارة ، السامي الغرض •

نشر له ديوانه ( الرمزيات ) بعد موته • ورثاه الـكثير من كبار شعراء مصر ، وكتابها • وهم يشيرون الى علمه ، وجهاده الادبي والوطني ، وسماحة نفسه •

<sup>(</sup>١) يراجع عنه/مقدمة الاستاذ (علي الجندي ) في ديوان الرمزيات -0/9 وما بعدها ٠

#### الشاعر معمود رمزي نظيم يرجو ان تستعيد « الرصافة » زمانها !!

كانت مجلة الرسالة المصرية التي يصدرها الاستاذ السكبير أحسد حسن الزيات قد طلعت على العالم العربي بفتح جديد من السكتابة الادبية ، والقصائد الطريفة وكنا نتلهف نحن الشباب لمطالعتها ، ونتبع ما فيها لننهل منها كطلاب أدب وابناء معرفة !!

ومن بين من كنت أجد لهم زاوية قصيرة فيها الشاعر المرحوم محمود رمزي نظيم ــ أبو الوفا ــ ينشر قصائده ، في مناسبات ، أو خواطر نفسية ، بطريقة هادئة رقيقة ليس فيها ضجة المتظاهرين بالشعر ولا دوي الضاربين على صناجات الضرب وحفلات الاعراس !

وكان ـ للزجل ـ المصري مدرسة تساير اختها مدرسة القريض الاصيل واذا الشاعر ـ أبو الوفا ـ يتمتع بمنزلة مرموقة فيها ، وتوكل اليه امارة الزجل في ميدانها اذ له ازجال معروفة ، فيها وطنية وثورة ومحبة وحياة تصور الام شعبه ومواطنيه ٠٠ وافراح امنه ومسراتها !! وكان يزامله في هذا الميدان بعض فرسان الزجل المصري كأبي بثينة وبيرم التونسي وحسين شفيق المصري وغيرهم من فرسان هذه المدرسة ، ومن البارزين في دولتها وتواديها ٠ جمعت اشعاره الزجلية في ديوان نشر عام ١٩٢٣ كما مثل بلاده في مؤتمر الزجل العربي بلبنان عام ١٩٤٥ ٠ وكان رئيس الوفد ومقدمته ، لما تمتاز به شاعريته من طلاقة ، وارتجال ٠

ان من يستعرض ديوانه - الرمزيات - الذي نشر بعد موته ليجد ان هذا الشاعر لم يترك مجالا عربيا ، أو وطنيا ، أو دينيا أو عاطفيا أو غير هذه المجالات ، الا ونظم فيها منذ فنوته الى آخر انفاس حيساته المترددة في نزعه .

ولقد زار مصر العربية عام ١٩٤٦ جماعة من الشباب ــ العراقي ــ فاستقبلوه هناك بما يليق بمكانة العراق وما يشعر به اشقاؤهم المصريون نحوهم من ود ومحبة واجلال فأقيمت لهم الحفلات ، وامتدحت مقدمهم الصحافة واحتضنتهم القلوب •

وكان المرحوم الشاعر - نظيم - من المستقبلين لهم ، فنظم قصيدة أسماها - تحية العسراق - أنشدها في حفلة تكريمهم بجمعية الشسبان المسلمين .

اننا لم نستطع ان تتعرض لجميع ملامح شخصية المرحوم – أبو الوفا – بهذا المجال الضيق ، ولسكننا نترك الشعر الذي نظمه الشاعر بحق بلاد الرافدين الغالية ، لسكي يفصح عن اعجابه ، ومودته ، وتقديره ، نحونا اذ قال :

عل الرصافة تستعد زمانها

فلقـــد تسنمت العـــراق مكانها يحرى الفرات بها كسابق عهده

ويفيض دجلــــة مسعفا شطآنها •• تتوارث الاجبال أرض جدودها

جيل يقدسها وجيل صانها

والارض ان تظفر بجيل صالح

لا تعجبوا ان استعدت سكانها

صحت العراق مع الزمان فنبهت

روح الثقسافة للعسلى فتيانهسا

أرض نسجدها ونذكر عهدها

وعلومهــــا وفنونهــــــا وبيانهـــــا في عنفــــوان للثقــــافة لم يزل

يعلى ويرفع في البيسان بنانهسا

بغـــداد كانت للخــــلافة موئلا

في الارض تسط عدلها وحناتها

واليوم شادت من جـــديد دولة

في المشسرفين ووطـدت أركانهـ

٠٠ ان الشعوب اذا تحرر فكرها

ابت الخسوع وحطمت اوثانهسا

والشرق إن لم تتحسد اخواته

يستمرىء الغسرب القوي هوانها

يا نازلين على شهواطيء ليلها

لا تعجبوا ان اظهرت تحنانها

هـــذي حفاوتهـا وانتم اهلهـــا

فرض علىنسا فأشهدوا ألوانهسا

مصر هي الشرق الحديث وحسبها

جيــــل من العرفان قام فزانها

• • ضحت بأرواح الشباب رخيصة

يوم الكفاح لتشتري أوطانهما

الله يحسرس للعسراق شسبابها

دوما ليرفسع في العسلي بنيانها

نعم ٠٠ الله يحرس شبابها الناهضين ، فهم العدة يوم الكفاح وأملنا في دنيا الاماني ٠ كي نقيم على اكفهم ابنية العزة العربية وصروح المفاخر التاريخية ، والدعائم الوطنية !!

ولذلك الشاعر الاخ العربي منا ٠٠ ما يقدم من دعوات الرحمة ، وما ينشر على روحه من عبير الاعجاب ، وصلاة الذكرى ، في أيام هذا الشهر المقدس ٠٠ ولياليه المباركة !! (٢٠)

بغداد ، بغداد هل مر في احلامها سندباد ؟ فسلسلت قصتها شهرؤاد وجاذبت حديثها الستعاد •

الدكتور بديع حقي





أديب ، كاتب ، شاعر ، من أدباء الصالونات الذين ينظمون أشعارهم بحو من العطور والبخور ، وعبق الورد والازاهير !!

مقل في شعره ، ولكنه مجيد في قصائده متأثر بالآداب الفرنسية – التي نقل بعض صورها ومعانيها – وهو كزميله ( نزاد قباني ) من حيث معالجته للقضايا الشعرية ، والمشاكل الاجتماعية – يدور ، ويحلم في عالم المرأة وما فيها من رقة ، ونعومة ، وانوثة !! وحنان ، وابتسامة • وعطر ، وأنسام عابقة •

نشرت له منذ سنوات ( دار الاديب ) في نبنان مجموعته الشعرية الجميلة ( سحر ) ـ ذات الالوان البديعة ، والرسوم الجذابة ، والقصائد الحالمة ـ نشره فيه طراوة المعاني ، وحسن الترسل ، وطريف الاستعارات كشعره ، نجد ذلك في مقدمة ديوانه ،

نشر قصائده في مجلة ( الادب ) البيروتية وشجمه على النشر وطريقة الرمزية صاحبها الاخ الاستاذ الشاعر الرمزي ( البير أديب ) •

<sup>(</sup>۱) راجع/مقدمة ديوان ( سنحن ) نشر ( دار الاديب ) بيروت سنة ۱۹۵۳ ص/ه وما بعدها ۰

تراه متأثرا بالادب الفرنسي بشخصية الشاعر الرمزي ( بول فالري ) و ( رامبو ) وبالشاعر الاستاذ المرحوم الدكتور ( بشمر فارس ) •

وضع مقدمة نشرية جيدة عن ( فن الشمر ) • • ( اللفظ ) : عنده وهو يسربل المعنى • كالثوب الذي ينتظم اهابِ الغادة الحسناء •

و « المعنى » وهو رشيق في اللفظ كالعطر الذي(٢) يكمن في البرعم •

و « الشاعر » عنده كالجدول انتائه ، وهو يشق لدربه اللاحبة المنسطة ، المظلمة الملتوية ، انه يمنح عــذار نشــاطته النخصب والرواء والاخضرار ، ثم يجور عليه فيرفده بالنحمى والتراب .

اما فن « الشعر » ففي نظره « انفن الوحيد الذي تأتي له ان يصور النفس ، وان يسبر غورها فيجلو ما يصطرع فيها من نزوات وبدوات •• وان الفنون الاخرى التي ابتدعها الانسان ، انما تعد ، في جوهرها ولبابها لحقا به ، وتما له •

قسم ديوانه الى ثلاثة أقسام : وهي

(۱) أشواق (۲) وعداری (۳) وصور •

زار اوربا ونظم في مرابعها الفاتنة قصائد حلوة •

من الأره ـ ديوان سحر • شر دار الاديب في بيروت سنة ١٩٥٣ •

كما ترجم ( البستاني ) لطاغور سنة ١٩٥٦ وبعض القصص العالمة ٠

<sup>(</sup>۲) المقدمة ص/۸ من ديوان ( ســحر ) ١٩٥١ ط/دار الإديب ـ بيروت -

#### الدكتور (حقى ) يقول :

### النواسي والموصلي يلوبان حول الضفاف!!

في ربيع سنة ١٩٥٣ أصدرت دار « الاديب » بيروت ديوانا رقيق الحواشي ، معطر الصفحات ، يفيض « السحر » من بين سطوره ، وتتراقص الأحرف بين كلماته !! قدمه الشاعر الدكتور ( بديع حقي ) بكلمة لطيفة اسماها « فن الشعر » كلها بيان ورقة ، وجمال ، وعذوبة ، قال منها :

« الشاعر البارع من جلب لمعانيه الفاطا تنضح بالحياة ، وتسفح في تألفها وانسجامها انغاما ندية تناسم القلب فيحن وبصبو صورا سلخية تغازل الحنال ، فيرقى غوارب الحلم السعيد الرغيد » • • قسم ديوانه « سحر » « اشواق » و « عدارى » و « صور » • • فأشواقه فيها ، حنين ، وانتظار ، وأرق ، وزفرة ، وذهول ، وقلة • •

وعذاراد فیها ، عیون خضر ، وغمازه ، وغدائر ، وشفاه ، وابسامة، وانامل ۰۰

اما صوره : ففيها ، ليالي بغداد ، وبغداد ، ومروحة الغانية ، والسوار الذهبي ، وسيجارة .٠٠

انك لتجد في شاعريته لمحات من الفن الشعري الاصيل ، المترف الذي تأثر في جمال الطبيعة وهو مشرف على ربوات الفتنة والابداع !!

وبين ايدينا الآن بضعة ابيات من قصيدته « سيجارة » • وهي لمحة فنية قل ان يصغها ويأتي على سردها ، الا من تذوق طعم البيان الشعري السحري • واستطاع ان يبعث في معناها العابر الوانا من دقة التعبير الخلاق، وطيوف الخواطر المستهامة !!

قال يصف « السيجارة » :

يا ابنة الانملة الحلوة رفقا بالجراح سربلي بالرعشةالسكرىغواياتانوشاح

غازلي باللهب الاحمر تغرا وجناح داعبي في النقلة الحيرى صبابات الملاح

واقطفي القبلة ، في لين ، غدوا ورواح قبلة لا الليل اغراها ولا جفنالصباح

والدكتور ( بديع حقي ) وهو الاستاذ الذي تأثر بالثقافة العربيسة المعلاء ومازج هذه الثقافة بلون آخر و هو اللون الفرنسي الغربي وهوا عن ( بغداد ) تصويرا شرقيا غربيا لكنه لم ينس ان يبعث أنا صورة ( النواسي ) المتوسد وسادة من حرير ( الموصل ) ، ترفرف عليه اطياف النعمة ، وتعبق بجنبه طيوب انهوى ، والحسن و تمنحه الخمرة حسناه بغدادية طروب و فتهومه الاحلام ، بمغامرات «السندباد» وتخدره بقصص الف ليلة وليلة و « شهرزاد » و وها هو يقلول من قصدته « بغداد » :

بغداد ، بغداد

هل مر في احلامها سندباد ؟ فسلسلت قصتها شهرزاد وجاذبت حديثها المستعاد • \* \* .\*

بغداد ، بغداد تسرح في ( دجلتها ) الانجم غازلها مجدافنا الملهم لملمها ، في نشوة ، ثم عاد

بغداد ، بغداد خمر ابي نواس طابت بآه وذوبت في دنها مشتهاه فصب من كؤوسه واستزاد

اما (ليالي بغداد) فهي عنده:
نخيل ، نخيل
غنوجا ، يميل
وانسام حلم بخيل
يجاذب جفنا
وضو، نحيل
يواكب لحنا
ويمسح نحنا
ويمسح غضنا

\* \* \*

و ( دجلة ) يحنو على زورق ليقطف منه شهى القبل فيأبى ويدفع بالمرفق رجاء المباد ، وشوق الشفاد ويطفو الامل بحلم نقي فترهو الحياه وترتد آه! و ( بغداد ) في ليلها المبهم . . تلين وتغفو لوهم بعيد وترنو لنجم لها مغرم

يريق اليها خيال ( الرشيد ) 🕟

واین ( النواسی ) و ( الموصلی ) يلوبان حول الضفاف على خابيه

وطاب المطاف على لهفة المأمل

- 104 -

نم يغف ( النواسي ) و ( الموصلي ) يا ـ اخي الشاعر ـ فلا زال في النخابية بقايا من الخمسرة المعتقبة ، التي تسسكر الارواح ، وتعريد النفوس ، وتبعث النشوة والآمال والاحلام !! وما ذاك اليوم ببعيد ، يوم تسترد ( بغداد ) ايام عزما ، و ( دجلة ) ليالي انسها ، حيث يعيش الناس ، تحت ظلالها وكلهم شاعر ، مأخوذ بسحرها !! وكلهم فنان مفتون بجمالها !! وكلهم عالم واديب مصور لخلودها وشاعريتها وثقافتها ، و

٠٠٠ بالله يسا قيشسسارتي رددي صسادي ملوك ما الحيرة ما الاقدمين

وسائلي ـ بغداد ـ عــن حالها وقد مضي ـ مامونها ـ و ـ الامين ـ

٠٠ وسائلي \_ غرناطة \_ مالهـا لم يبق فيهـا اليوم تيجـان

و \_ قصرها \_ السامي الرفيع الذرى ســـور وولـــان

فتي الجبل

العراقفيالشمعرالعربيوالمبجري 🗀 ١١

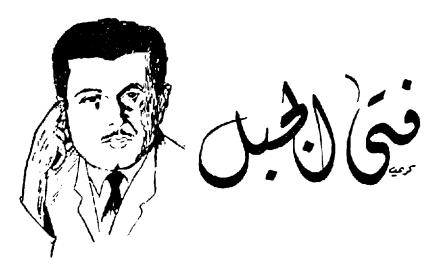

#### عبدالرؤف الامين

من رجال التربية والتعليم في (بيروت) كان شاعرا عرف بحماسه الوطني تجوه القضايا العربية ثم الصرف عن الشعر ، لا في المناسبات . نشر ديوانه (العواطف الثائرة) وقدمه وقراطه حملة الاقلام العلمية ، والسياسية يومذاك .

وكان من الشباب العربي المتحمس للاماني الوطنية ، والاستقلالية ، دافع عن حرية البسلاد العربية بشعره الحماسي ، ودعما الى تعليم المرأة وتثقيفها .

- يغلب على أسلوبه الطريقة الخطابية ذات الفورة ، والحرارة اللاهبة
  - ألا انه يناجي عواطف قلبه ، وأحاسيس وجدانه بشعر مرن ناعم •
  - (١) راجع/ديوانه العواطف الثائرة ( صيدا ) سنة ١٩٢٩ ·

## الشاعر « فتى الجبل » صاحب « العواطف الثائرة » يسئال بغداد عن ( مأمونها ) و ( الامين ) !

في حياة أدبنا العربي المعاصر الكثير من الشخصيات الشعرية ، والنروة الادبية ، والنواحي الفنية ، ما لا بزال مجهولا ، يغلب عليه طابع النسيان ، والاهمال ، وعدم الدراسة والكشف ، ومرد هذا ان الاديب أو الشاعر عندما ، يصنع اكليل اشهرة ، ويلبس رداء الرئاسة ، ويمسك بصولجان العز ، يوم ان يحالفه الحظ بقصيدة اشتهر بمناسبتها ، أو حزب دافع عنه ، وبت له الدعاية ، أو يكون مستكملا شروط الادب الحي ، والشاعرية الفذة ، حيث يستقيم نه المعرج ، ويسهل بين يديه الصعب !! فتجيء آياته الشعرية ، مطابقة لهوى النفوس ، ولاحاسيس الرغائب والغايات ، وحتى الشعرية ، مطابقة لهوى النفوس ، ولاحاسيس الرغائب والغايات ، وحتى سرعان ما يذهب شعره ، في طيات صفحات دواوين تباع في أسواق الورافة ، سرعان ما يذهب شعره ، في طيات صفحات دواوين تباع في أسواق الورافة ، بأثمان لا تعادل تكاليف ورقها ، وصف حروفها ، وجمال اخراجها ،

وممن وقفنا على ديوانه الشاعر السيد ( عبدالرؤوف الامين ) الملقب « بفتى الحبل » الذي طغت على شاعريته شاعرية زميله « بدوي الحبل » • لانه ظل منزوياً في قريته ، أو عائشا في المدينة بعيدا عن معترك الحياة الادبية الصاخبة ، والسياسة الموجهة •

كانت الأمال معقودة على شعره ، نقد صدّرت ديوانه \_ العواطف الثائرة \_ اقلام علماء افاضل ، وادباء بارزين وساسة معروفين ، كالعلامة السيد \_ محسن الامين \_ والمجاهد الشيخ \_ أحمد عارف الزين \_ والكاتب

- اديب التقي - واللغوي الشيخ - أحمد رضا - والشاعر النائر الشيخ - سليمان ظاهر - وغير هؤلاء واوائك ولقد قرظ ديوانه الزعيم السياسي - رياض الصلح - رحمه الله بقوله :

•• وديوانه ينبوع الوطنية الفياض ، ومجلى الشعور الوطني الصادق • اتخذ له من روح ـ ميسلون ـ الوثابة شعارا لعظمة الاتي ، ومن اطلال ـ الحمراء ـ الناطقة دمزا لروعة الماضي • وجعل الصلة بين هذا الماضي الرائع ، وذلك المستقبل العظيم ، و فيثارة ، يرجع على أوتارها نعمات الذكرى المجيدة ، تتجاوبها نعمات الامل الخالد ، فيشجي القلب شدوها ، ويثير الاشجان لحنها •• »

ان الشاعر – فتى الجبل – وهو من دوحة علمية دينية تفياً – جبل عامل – تحت ظلالها ، وتفاخرت – سوريا – و – لبنان – بالنوابغ من رجالها ، تمتماز شاعريته بالحماس الوطني ، والروح العربي الاصيل طلاقة ، وحماسا ، وعروبة ، قال من قصيدة :

حنيت للعبرب وايامهيا وانميا الشيعر وليبد الحنين

فكـــل مــن هـــام بأوطــانه يطربه ترجيع شـعري الحزين \* \* \*

امــة العــرب ومن عاداتهـا منعــة الجـار ورعي الذمــم لا تقــولوا استسلمت اسـادها

واحسذروا من وثبسة المستسلم

\* \* \*

وللشاعر \_ فتى الجبل \_ صداقة ومودة ومراسلة مع شعراء \_ النجف الاشرف \_ في العراق ومن بينهم الشاعر المعروف الشيخ \_ صالح الجعنري \_ الذي كان في ماضي شبابه من البارزين المعروفين ، في أوساط الاندية الادبية بجودة شعره ، وعمق ثقافته ، ومتسانة لغته ، قسال في صساحب \_ العواطف الثائرة \_ من موشحه :

حب ذا الشعر حماسيا يثير العاطفات مثل شعرك مثل شعرك يل إلاذن بلا اذن فترويه التقام

\* \* \*

انك أن اردت معرفة ما أحاط البلاد العربية وخاصة مصر وسورية ولبنان والعراق ، في مطلع هذا القرن فعليك بنظرة لقصائد الشاعر ، لتجد حماسة الثنباب يومذاك في الدفاع عن أوطانهم ، وايقات النائمين من الحوانهم ، وفضح الحائنين من المستوطنين بديارهم ،

قال یخاطب المستعمرین ویصف \_ وصایاتهم \_ و \_ انتدابهم \_ بقـــوله:

كم دولة ــ للضاد ــ ثلوا عرشها كانت منار ــ الشرق ــ في ظلماته

فكأن ــ يعرب ــ عند ساعة موته

اوصاهم بنبيسه بعسد ممساته

\* \* \*

واما ذکره عن ــ العراق ــ ومجده فقد قال من قصیدته ــ قیثارتی ــ محده بالله یا قیشـــــارتی رددی

صدى ملوك \_ الحيرة \_ الاقدمين

وسائلي \_ بغـــداد \_ عن حالها وقد مضي \_ مأمونها \_ و \_ الامين \_

وسائلي \_ غرناطة \_ مانها
 لم يبق فيهـا اليوم تيجـان

و \_ قصرها \_ انسامي الرفيع الذرى ــــكانه حــــور وولــــدان

ومن قصيدة عنوانها ــ العيد ــ قال :

اين \_ دار السلام \_ عاصمة الملك

ومن شـيدوا بهـا الارصادا

اين عهد \_ الرشيد \_ ذي الطول من قد

ملك الارض واستباح البلادا

حينمـا قــال ــ للغمامة ــ يومــا

وتمادى في قوله ما تمادى

ثم ملكي أني سريت لقطر

فانزلي حيث تبتغين العمسادا

ملك اخضع الملوك اقتدارا بالعدوالي وارحب الاسسادا للك بالعز \_ امـة \_ قـد تولت حيث اشقت من بعدها الاحفادا فاسألوا عنهم الخوراق و القصر فمـدان واسألوا \_ بغـدادا \_ محـذا المحـد كان طـوع يديهـم ليسـوا من نسسيجه ابـرادا

ان لهذا الشاعر جولات وطنية ، وقصائد عربية ، تبعث في النفوس الهمما ، وتجعل في القلوب نارا وضرما ، ضد الغاصبين لديار العروبة ، والساليين خيراتها ، فهو يستعرض التاريخ العربي بأجلي صوره ، وبأحسن حقائقه ، كما انه لم ينس ان يعطي المرأة العربية حقها من التعليم ، والمعرفة ، والاصلاح ، والحرامة ، والتربية فهو القائل بقصيدته ... ابنة الشرق ... قوله :

خسير حاض من الزمسان وآتي يوم تسسيعي الفتساة للمكرمات ما ادتقت امسة من الناس الا يوم يين الفتى والفتساة

\* \* \*

فلتسمع الفتاة العربية ، ان المكرمات هي أساس التقدم !! وان اليخلق الرفيع هو عنوان الحضارة ، ورمن السعادة ...

محمد مزهود



شاعر من ( القيروان ) ولد فيها عام ١٩٢٩ • علمته مدرسة ( الفتح ) و ( المعهد الزيتوني ) حيث تخرج فيه سنة ١٩٥٠ • حصل على الجائزة الثانثة الشعرية في مسابقة عبد الاستقلال ، وجائزة السوق الشعرية (١) •

هو والنخبة الممتازة من ابناء بلده ( تونس ) يمثل الطليعة ، من الشعراء الشباب الذين امتازت إشعارهم بالمتانة العربية الاصيلة ، والتمسك بالاسلوب العربي المحافظ ، تلمح في تنايا قصائده التي نشرت في مجلة ( الفكر ) التونسية ، لمحات شعرية وثنابة يعوزها أحيانا ، نعومة العصر ، وخيال الشعر ، وومضات الفكر ،

أحب بلاده تونس ومجدها ، ولم ينس المشاعر الطيبة ، نحو البلدان العربية الشقيقة التي منها وطننا ( العراق ) .

من آئارہ ۔ قصائد ۔ مختلفة في مجلات تونس ۔ وديوان شعر لم ير الطباعة .

<sup>(</sup>۱) راجع ـ الحلقة الاولى ـ من عكاظية تونس لسنة ١٩٥٧م ـ ١٣٧٧هـ ص/ ٨٩ وما بعدها -

# « القيروان » التونسية تعانق « بغداد » العباسية وتصفها ب « انشودة الاجيال » !!

\_ تونس \_ الخضراء ذات المجد ، لم تنس ماعليها تجاه اختها \_ بغداد \_ ذات المخلود والعظمة ، وذات الفخر والكبرياء !! فهي مدانة لدار السلام بما حملته أوعية العلم لها من فنون المعرفة ، ومن صور الابداع ، وهي لم تتغافل يوما من أيام تاريخها الطويل بان عاصمة العراق ، هي المنار الذي كان يجذب الناس الى شعاع عبقريته ، والطيب الفواح ، الذي كان يعطر النفوس بعبق شاعريته ، ويرسم الخطوط لمتاثهين لكي يصلوا الى درب الامان ، وبت السعادة !!

والعراق بدوره عرف - تونس - أدبا ، وعلما ، وفقها ، وشعرا ، عرفها وهي تحتضن - زرياب - عند عبوره الى دنيا - الاندلس - ، وعرفها وهي تخرج النوابغ وتعلمهم وترسلهم ، فكرا ، وعقسرية ، كعلم - سحنون - وعقل - ابن رشيق - وفضل - الثعالبي - وأدب - عاشور - وبحث عبدالوهاب - وشعر - الشابي - ، وغير هؤلا، واولئك من كرام القوم ، ومن أفاضل الرجال الذين اتصفوا بالعطاء الفكري ، والروح العلمي ، والادب الوسع ! ، ،

كانت ــ لقيروان ــ وهي مدينة الشعر ، والعلم ، والفضل ، تستقبل العراقيين من جلة الطلبة ، ومن سادة القوم .

وكانت ــ المستنصرية ــ ترحب بالقادمين اليها ابناء المغرب الشمالي العربي ، ومن فلذات القيروان • تضمهم الى حناياها ، وتزق في عقولهم

وصائرهم العلم ، والشعر ، والثقافة ، والفلسفة ••

وتبرز الكثير من المصائد آتي نظمها اخوانا التونسيون في وصف العراق ، وفي الاشادة به •

وتبرز من بين هذه انقصائد قصيدة كان قد رسم خطوطها ، وصاغ رونقها وديباجتها ، الاخ الشاعر التونسي ــ محمد مزهود ــ ونشرها منذ خمس سنوات بمجلة ـ الفكر ــ القيمة ، وجعلها ــ تحية الهيروان لاختها بغداد ــ فل منها :

اي امريء لم يثره ذكر \_ بغداد \_

ولم يشقه حديث الجسسر والوادي

ـ دار السلام ـ مجلى العز دارتها

عنز المفاخير للاسبلام والضاد

وكعبة الشرق لم تبرح مقدسة

من حاضر في نواحي الارض أو بادي

ومبعث السحر والالهام ـ دجلتها ـ

والمنهسل العذب يشفى غلسة الصادي

ـ بغداد ــ انشودة الاجيال ما برحت

على المدى حلم رواد وقصاد

٠٠٠ اصغت لها اذن الحوزا ورددها

فم الزمـــان مشـــــيد أي ترداد

مجد الحضارة ماضها وحاضرها

لم يبلهسا مسر اعصسار واباد

حيث ــ العروبة ــ خفاق. لها علم وحيث صرح العلى والمشعل الهادي

وللبطمولة في تأريخها خبسر يضفى على العرب امجاد لأعجاد

حيث الرشيد تبعديالسبعب والطلقت

حيث الرسيد عمدى سمعب و سست كائب الغــزو في الدنيا كأســاد

۔ القیروان ۔ حبت دار انسلام بھا و ۔ القیروان ۔ فدیما اخت ۔ بغداد ۔

كلناهما في سنجل الدهر خالدة كلناهما معقبال الاسبلام والضاد

هنـــاك شاد \_ بنو العباس \_ مجدهم وها هنا شـــاد صرح المجد أجدادي

هنــاك زان ــ ابن هانيها ــ مواكبها وها هنا ــ ابن رشيق ــ زينة النادي

صنوان في دوحة العلياء ضمهما عهد فكان وفيا ، طبق ميماد!!

ـ بغداد ـ يا بهجة الدنيـا وزينتهـا ويا عروس الاماني منــذ امــاد ومنشأ الصيد والاقيال من ــ مضر ــ

ومجد دیوان ـ بشار ـ و ـ حماد ـ

قد هاجني الشوق للزورا ولا عجب فشم بعض اخلائي واعضادي هذي الاحبة القاهم على قسدر لقيا الاحبة عندي خير أعيادي !<sup>(۲)</sup>

لك الخير يا حضراء المغرب و يا تونس القيروان بالزاهية ، الزاهرة ، فنحن على البعد من ديار اخواتنا فيك نشعر بروح الود والاخاء نحوهم ، وتقدر فيهم العطاء الفكري ، والادب السمح ، والشعر الرائق ،

والم تنس ـ بغداد ـ الحنون ، في ماضي أيامها ، وحاضرها لما لهؤلاء الاخوة في قلبها من رعاية ، وما لبواعث الجمال الطبيعي فيك من اثارة لخيالنا ، وأحلام لمشاعرنا ، ورغبة في نفوسنا ، بحبك الاخوي ، وودك العربي ٠٠

<sup>(</sup>۲) راجع/مجلة ( الفكس ) التونسية العدد/٤ س/٥ /١٩٦٠ ص/٤٦ وللأخ الشاعر ( مزهود ) في مجلدات هذه المجلة الكثير من بديع القصائد كقصيدتي : ( ظل من الامس ) و ( تيه وظلام ) ٠٠

جەسسع الله قلبهسم فتنسسادوا لاتحسسساد ووحسسة وتسادان

حسنى فريز

العراق في الشمعر العربي والمُهجري ...

- \YY --



شاعر ، عربي ، أردني ، معاصر ، له شعر جيد في المجالات العربية ، والوجدانية • وقد يسمو نشره أحيانا بديباجته على شعرد •

من طليعة ادباء ضفياف الاردن وسهوله • كتب عبدة دراسات ، ومقالات في صحف البلاد العربية في مطلع هذا العصر ، واشترك في عدة مؤتمرات ومهرجانات مثل فيها بلاده •

له من المؤلفات الشعرية :

١ \_ هياكل الحب

۲ ـ بلادي

أحب ( العراق ) وشعبه فلم تمر مناسبة طيبة الا وذكر بلادنا ، بما يذكرها فيه المحبّون المقدّرون ، من اكرام ، واحترام ، واعجاب<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>۱) يراجع/مقدمة - هياكل الحب - وديوان ( بلادي ) -

 <sup>(</sup>٢) عرف شاعريته الاستاذ الدكتور ناصرالدين الاسد ــ في كتابه ــ محاضرات في الشعر الحديث ( في فلسطين والاردن ) منشورات جامعة الدول العربية ١٩٦١ ص/١٧٩٠

## الشباعر «حسني فريز » من ضفاف الاردن لم ينس بلادنا بعذب شعره وجمال تصويره!!

كانت الحركة الادبية في • شرق الاردن » لم تكن ناضجة الشمرة ، ولا بارزة المعالم ، قبل الحرب الكونية الثانية • فلا صحافة تعبر عنها •• ولا أندية أدبية عامة تفصح عما يكنه ضمير أدبها ، ووجدان شعورها !!

وابناء الاردن ، وهم من الذين جاؤا هذه القطعة العربية بعد الحرب العالمية الاولى • استوطنوها واصولهم من قبائل عربية أصيلة بشمائلها ، وعاداتها ، وتقاليدها واشعارها ، وأغانيها •

منهم تجار مهرة ، وصناع حاذقون ، وفدوا عليها من دمشق الشام ، وفلسطين المقدسة ، ولبنان الجميلة ، فانضم شملهم ، وازدادت أواصرهم ، واختلفت بينهم الوجود ، واتفقت فيهم الدماء وتوحدت عندهم اللغة !!

وابغ من هذا المخليط جماعة مسكوا الاقلام الكاتبة البارعة بأناملهم والطلق الشعر العربي اللاعب من حناجرهم و وانتثرت الافكار البناء من عقولهم و وتوسعت آفاق المحبة الصادرة من قلوبهم و أخذنا نقرأ من بين كناب « الطليعة ، عندهم لدراسات الدكتور ، ناصرالدين الاسد » و « سيف الدين السكيلاني » و « البدوي الملثم » و « روكس بن زائدة العزيزي » و » عيسى المعوري » والشاعر « محمود الروسان » و والاخ المكتب ، المربي ، الشاعر « حسني فريز » الذي قرأت تمرات قلمه منذ المكتب ، المربي ، الشاعر « حسني فريز » الذي قرأت تمرات قلمه منذ

وكان الشاعر ﴿ حسني فريز ﴿ وجها عربيــا كريما طيب النفس ،

سمح القلب ، واسع الروح • في طليعة من يمثل بلاده • في الأفاق العربية الادبية •

ويرتفع صوته في مؤتمراتها الثقافية ومهرجاناتها الشعرية •

شعره لا تزال فيه بقيا أطياب البادية وشمائل الاعراب ، ومخائل الفطنة البدوية ، وجمال الصفات والطبيعة الاردنية ، التي لم يذهب من رونقها صنع المدنية ، ولاطلاء الالوان الاجنبية !!

فانشــجاعة ، والحماسة ، والـكرم ، والعزة ، والصفات الماجــدة الـكريمة ، من صيافة ، ونجدة ، وبسالة تبدو كلها في قصائده واشعاره .

في «هياكل الحب » و « بلادي » • الا ان الخشونة البدوية ، في اللباس الشعري ، والرداء البلاغي ، والتجميل اللفظي • تجده أحيانا باديا في بعض المقاطع من قصائده • وهو لو منح اللفظة جرسها الموسيقي ورونقها الفني ، وعطرها الادبي ، لجأت قصائدها جميعها • في أول الحلبة ، ولن يتعداها أحد في بلادد ، من فرسان هيكل الشعر ، وساحة الابداع !!

قال في « هياكل حبه » وهو من رائق المعنى ، وبديع التصوير :

- « غسلت مقلتيك آلهة الفجر باندائه وبالاضواء »
- « سكبت فيهما شعاعا من السحر وذوبا من فاتن الأغراء »
  - « ثم قالت كونا هياما وشوقا وسلاما ونبعة من ضياء »
    - « فتنة للسماء قبل بني الدنيا وحبا مفجر الأيحاء »
- ••• « ان قلبي الخفاق يخشع للنور وروحي تضج بالرجاء » ••

ان الاخ الشاعر « حسني » لم يشعر بأن بلاده « الاردن » متخيلة

عن اخواتها العربيات ، أو مبتعدة عن دنياها وأمانيها ، وما تشعر به من مسؤوليات تجاه قضية العرب عامة ، وقضية « فلسطين » خاصة ، ونلمس هذا بالقصائد التي نظمها قبل مشكلة الارض المقدسة الطيبة ، وبعدها مأساتها الدامية المؤلمة !!

اما « العراق » فهو عنده نور يستضاء بشعاعه ، وأمل بترامى للنفوس المتعبة ، والعيون الكليلة • والخواطر الهائمة ، والاحسلام الشاردة • شأنه شأن اشقائه في دنيا العروبة • • اذا صابه الالم سرى تيار الشعور الصادق نحوه من جوانح اخوته ومن حشاشات لبه •

قال شاعره:

هــــزني مجــــد امتي وازدهاني

فطويت العصور في هيمساني

ورأيت الابطال من شرف الصين

الى الشامخات من « تطــوان »

فسدوى في خسافقي ودعساني

قلت لبيك يا نجى المسالي

انا مصغ وصوتك الدهـــــر دان

ما جهلناك اذ بعدت ولولا

قبس منك لم نزل في ثوان

قبس المجد قد غزا كل قلب

يتحسلي ضياءه الملسون

من بكي في (العراق) ضج له (الشام) و ( نجد ) وصارخ في ( عمان )

موطن العـدل والحقيقة والنور

ومهد الايحاء والايمان

ولة العرب امة تمحق الظلم
 وتأتى على الاذى والهسوان

\* \* \*

كل حر في سماحة المجد باق خاف بطش الزمان

هــو نور الالــه يبعث فيهــا حــين تخبــو عزيمة الوجدان

نتهب الحياة من كـل فــج وتضــج القلــوب بالخفقــان

٠٠ هذه (الشام) و (العراق) و (مصر)

و • فلسطين ، والتليد « اليماني »

تلك دنيــا من المبــاهج والحسن فعينــــــي تفيضـــــــ بالهمـــــــلان

جمـــع الله قلبهــم فتنـــادوا لاتحــــاد وحــــدة وتـــــدان

\* \* \*

ان جميع ما جاء في شعره عن « العراق » ، وما فيها من مواطن علم » ومعاهد فضل ، ومنابع عز • • انما هو تعبير عربي ، اخوي ، طاب نفسا ، وصدق حسا ، فتأريخ بلادنا ، انما هو السجل الحافل ، الذي يفتح العالم صفحاته كلما اعوزته الادلة المادية للتدليل على عظمة الاسة العربية • • والديار العراقية • منذ ان تفتح النور بوادي الرافدين ، وفاض المخير والهناء بأرض سواده ، وبين وجلته وفراته !! •

ومن روائع قصائده ، قصيدة ( أيالي بغداد ) أنني نشرتها « الثقافة » الدمشقية (\*) قال :

ان ( بغداد ) لم تزل مؤثل النحر ومغنى الألهام وانتعبير
يا ليالي ( بغداد ) كم يتمنى الفجر شيئا من حظك الموفور
ابدا يحلم الصباح بكاس أو بنجوى من تمتمات المدير
شمرب الناس كلهم من مغانيات كؤوسا موارة بالعبير
ورنا عبقر اليك وخفت من حواشيه مخطفات الخصور
ان ( اسحق ) ساحر الليل غنى فالغواني كحائمات الطيور

<sup>(</sup>٣) العدد/٨ س/٥ كانون الثاني /١٩٦٣ ص/٨٠٠

٠٠ومن الذيانتجع كالعراقك ليستقي

من ماء ـ دجلته ـ وماء ـ فراته ـ

ومسن السدى اودى بأفريقيسة

والمغسسرب الاقمسى بمضطهداته

الجؤـــل اصبح من ادلة خصمكم والشـرك والاهمــال من حجــاته

الشيخ أحمد الشبارف



## 1871& - PY71& 3781 - POP13

شيخ شعرا، ( لبيا ) كما أسماه الاديب على مصطفى المصرائي في ( لحات أدبية عن لبيا ) •(١)

شاعر مكثر من النظم ، طويل النفس ، واسع الآفاق ، تجذبه روح (المتنبي) اليها ، وتشد د حكمة (المعري) الى ديوانها • ويبدو اباء ( الشريف الرضي ) في نفسه ، وكرامته العربية • تأثر بمن سبقوه من أئمة الادب المعربي القديم وراسل بعض علماء المشرق وفضلائه •

مارس التدريس والقضاء الشرعي ما يناهز النصف قرن • وكان رئيسا للمحكمة الشرعية العليا وهو موظف مخضرم بين عصر الاتراك والايطالين الى عصر الاستقلال •

ومن لطائف ما اورده في أواخر حياته وشعره وقد فقد البصر لـكبر سنة قوله :

<sup>(</sup>۱) راجع/ ص/۱۵۱ ط۱/۱۹۵۳ ٠

## وفضيلة الأنسان راجعة الى نور البصرة لا الى نور البصر

وقد منحه حصة قصيرة الاستاذ الدكتور ( طه الحاجري ) من كتابه ( الحياة الادبية في ليبيا ) قسم الشعر<sup>(٢)</sup> وذكر عنه قوله :

« • • وان (الشارف) يعد من الشعراء المكثرين بشعراء البديهة الفياضة الشرة • • • وقد اتبح له ان يشهد مظاهر الحضارة الاوربية في بعض المدن الايطالية ( كروما ) و ( نابولي ) • »

#### آلساره:

لم نر منها الا مجموعة شعرية جمعها ودرسها الأديب المبيي الاستاذ المصرائمي ــ واخرجتها بعض دور النشر البيروتية •

۲) راجع ص/۱۲۰ ط/۱۹۹۲ . ` (۲)

# شيخ شعراء ليبيا « أحمد الشارف » يبعث بسلامه « لدار السلام »!!

لم تكن \_ ليبيا \_ و \_ طرابلس الخرب \_ بالبلد الذي تساه \_ العراق \_ في أيام مصائبه وأحداثه السياسية • فمنذ الحرب الطرابلسية الايطالية سنة ١٩١٧ عبر الادب العراقي ، واشعر العربي ، عن اخوته ، واهتزاز شعوره تجاه ما اصاب تلك البلاد المضطهدة • ومن طليعة شعراء العراق الذين نظموا القصائد \_ وهم كثر ، الشاعر الرصافي \_ والشاعر العلامة الشبيبي بقصيدته :

بكرت عليك تريك هول الموعد حرب تروح بنا واخرى تغندى او ما اتاك \_ ببرقة \_ نبأ التي رمت البلاد بمبرق وبمرعد ؟

والحديد ثعن أدب له ليبيا و و طرابلس الغرب وفي أرجائها من أفاضل القوم ، وأكارم الشعراء ، امر يلزمنا ان تحيط علما بالحركة الادبية فيها • وظروف تلك الحركة ، ودوافعها ، والوجوم البارزة من اعلامها !!

غير اننا نقف عسد شاعر عربي النجاد ، طيب الشساعرية ، عميق الفكرة ، واسع الثقافة الاسلامية ، قال عنه محقق ديوانه الاستاذ ــ علي مصطفى المصرائي ــ كان الشارف قاضيا ، فقيها وعالما ، من اجلة العلماء وهو

من ابرز شعراء ليبياً ••

يعتبر الشاعر الشيخ أحمد الشارف ١٨٦٤ ـ ١٩٥٩ في نظر أهل بلاده ، من اضراب الكاظمي والرصافي • تجد في شعره نفس ـ المتنبي ـ و ـ شوقي ـ • قال وهو من المجين المتعلقين ـ بالعسروبة ـ وهي من ـ عروبياته ـ :

« لا غرو ان يدعى ــ الليبي ــ ان له ما للعروبة من مجــد ومن حسب »

« لدينه من لغنة القبرآن معجبزة تلوم كالدر والناقوت والذهب »

وهو من الداعين الى وحدة العرب قال :

أنم بنا شوق يدوب له الصخر

ويقضي علينا البؤس لو فقد الصبر

وما شبوقنا الا لوحيدة امية

يشماد على مر الزمان لها ذكر

\* \* \*

اما عن العراق ـ فقد ذكره في قصيدتين من روائع شعره ، قال : وطني هو الوطن العزيز أحبه ويحسى لولا حسديث وشسساته

اجهلتموا أو أظنكم لم تجهلوا
 ماذا جنى الاستسلام من ثمراته

ومن الذي بالرغم أصبح باسطا

يسدء الاثيمة فسوق ممتلكاته

٠٠ ومنالذيانتجع ـالعراقــ ليستقي

من ماء \_ دجلة \_ وماء \_ فراته \_

ومسن السذي أودى بأفريقيسة والمنسوب الاقصيسي بمضطهداته

الجهل أصبح من أدلة خصمكم والشمرك والاهمال من حجاته

\* \* \*

ومن بدائعه فوله :

من مبلسغ عسن حديث غرامي ولطيف أتسواقي وفسرط هيامي

يلقى على الحرمين خير تحية ويشهما لاشماوس الاقمموام

ويمــــر منعرجــا ومنعطفا عــــلى ذاك المقــام وألوق كــل مقـــام

ويعــود بالاشواق يخترق الفــلا لبــلاد مصــر أو بلاد الشـــــام

ويحث منها ــ لمعراق ــ نزوعه ويبث في ــ دارَ السلام ــ سلامي

كم من الحسنات الطبيات ال تصبح الروابط الادبية بينا وبين عرب الشمال الافريقي متصلة الصلة ، قوية الرابطة ، بحيث تعكس ما يدور في نفوسهم من تشاهر نجونا ، وتصل الى نواظرنا ما كنبه اخواننا منهم عنا ، لاتنا نعتقد بان انوطن – العراق – وإبناء لم ينسوا يوما تلك البلاد ، وهي عندهم في الجوانح تهز شعورهم احداثها ، وتقض مضاجعهم آلامها !! فهل ترى ان الاخوة هناك يبادلونا هذه العواطف بحرارة ، وهذا الاهتمام بقوة ؟ فيصفون في صحفهم وكتاباتهم وقصائدهم ما يربطنا معهم من روابط الاخوة العربية الصادقة ، والود المتين ؟!!(٢)

(٢) عن (طرابله مالغرب) يستحسن مراجعة: كتساب (الشعر العراقي الحديث) للدكتور يوسنف عزالدين - بغداد/١٩٦٠ الفصل الرابع منه، ومقالة الاستباذ إبراهيم الوائلي (الشعر العراقي وحرب طرابلس) مجلة كلية الآداب بغداد العدد/٧ ١٩٦٤ ٠

 $(-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)^{-1} = (-1)$ 

فما شاقني بعد (الجزيرة) منزل
 ولا لله لي من بعد ( دجلة ) مشرب
فيا آل (سعلون) بقيتم لهدى الدنا
 جمسالا بكسم أنى المكارم تنسب
تساديكم في الففسل من (آل مانع)
و (آل شبيب) فتيسة لم يخيبوا
ورثتم من الال البساطة والنه

الشيخ عبدالعزيز المبارك

فمسا منكسم الا جسواد واغلب

العراق في الشعر العربي والمهجري \_ ١٣



# الشيخ جرالعزيز المبارك

### PYY12 - POY1 2

### ۱۹٤٠ - ۲ ۱۸۲۲

عالم ، شاعر ، من مدرسة الشعر القديم ، يتصف بالروح التقليدية الشعرية اتصل ببعض الشخصيات العراقية والنجدية .

زار (البصرة) واتصل بعلمانها ومجالسها الأدبية • ترجم حياته في ملامح عامة واثبت له بعض النماذج من شعره صاحب كتساب ( شعراء هنجر )(١) •

وهوكأبناء هذه المنطقة، لم نعرف المعلومات الكافية الوافية عنهمالظروف سياسية واجتماعية كانت تنحول دون نشر معارفهم ، ودراسة احوالهم .

الشعر عندهم ولا يزال اكثره يدور في المجالس الخاصة • في دواوين المشائخ والامراء •

قَلَمَا كَانَ يَعْنِي بُشْمَرَاتَ افْكَارَ الْشَعْرَاءَ ، وَبَحْصَيْلَةَ اشْعَارَهُمْ •

واذا مات احدهم تتناثر اوراقه ، وتذهب مؤلفاته • شأنه شأن من

<sup>(</sup>۱) راجع شعراء هجر للاستاذ عبدالفتاح محمد الحلو ط/ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۳۷۹هـ/ ۲۹۳ وما بعدها ۰

يعيش في محيط متأخر ، وفي بيئة مقيدة ، وحياة مسوّرة !!

كان هذا الشيخ العالم مجاهدا في سبيل دينه ، وعقيدته الاسلامية • تميمي النسب • ولد في مدينة (الهفوف) (الاحسا•) •

اقام مع والده في مكة المكرمة والمدينة المنورة مدة قصيرة •

له صلات مع آل (البسام) .. وآل (المهنا) .

ثم اتصل مع عمه (الشيخ راشد) بآل الخليفة ــ بالبحرين • وبمشائخ (ابی ظبی) و (د'بی) وعرّج علی (العراق) • وكانت له صلة قوية (بالشيخ فالح (باشا) آل السعدون) وبعوائل مدينة (الزبير) و (آل المنتفق) •

إستقبله احد شعراء العراق بقصيدة مرحبا بعلمه ، ومقامه ، وأدبه فقال فيه :\_

حبر متى صعد المنسابر اطرقت

عظماء اهمملك الارض من اعظامه

تأبى العقــــول بأن زاخر علمــــه

من كسبه وتقــــول من الهـــامه

شبهد العفاة وليلبه وتهسياره

<u>صلاته ، وصلاته ، وصیامه (۲)</u>

صاهر (آل خاند) في العراق • ولكنه لم يمكث طيلة حيساته في بلادنا • بل اصبح داعية للاسلام يدعو للاصلاح • فزار الخليج العربي • واقام زمنا في الكبويت بدعوة من اميرها الشيخ مبارك الصباح •

واصبح استاذا في ( المدرسة المباركية ) •

<sup>(</sup>٢) راجع ص/٢٩٥ المصدر السابق ٠

ومن تلامذته :

الشيخ عبدالعزيز حمادة والشيخ عطيه •

واستفاد من مصاحبة الشيوخ: عبدالله خلف يوسف القناعي

ومن اشهر تلامذته في ( دبتي ) كذلك : الشيخ محمد عبدالسلام المغربي والشيخ خميس بدر راشد والشيخ مبارك بن علمي الشاسي وقصد ( الهند ) للهداية والارشاد :

ومن تلامذته فى البحرين : انشيخ عبداللطيف بن محمد بن سعد والشيخ عدالة الصحاف

شاعريته : تكثر في قصائده صور المدح والتشبيه ، والوصف • والغزل الرثيق • والوجدانيات والاخوانيات • والزهد • والوعظ •

### من مؤلفاته:

الّف مختصرا في فقه الامام مالك (رض) سماه (تدريب المسالك) • طبعه في الهند ــ وله رسائل وفتاوي غير مطبوعة •

بعد وفاته رثاه جملة من العلماء في السعودية ، والكويت ، والبحرين • حيث ذكروا فضائله ، وعد دوا صفاته • واشادوا جلمه وجهاده •

## شاعر من « الجنوب العربي » يقبل « ثغر العراق » العبيب • •

لم تنقطع صلاتنا الروحية والاخوية ، والادبية مع الجنوب العربي العزيز ، فلقد كانت بلادنا وهي ذات الانوار المشعة للعلم ، والادب ، والثقافة ، تجذب الوافدين اليها من طلبة العلم ، من أبنا ، ( البحرين ) و ( حضرموت ) و ( الكويت ) ،

حتى اننا اذا استقصينا ما ظهر من علماء هناك لوجدنا ان الكثير منهم قر تأثروا بشمائل الآداب العراقية ، وبطبيعتها السمحة المعطاء!!

فصاحب ( الحدائق الناضرة ) وهمو من أشهر العلماء • وأعنيمه ( الشيخ يوسف البحراني ) قد درس في العراق والف فيه ، واستفاد من علمائه •

وشاعر (الاحساء) الكبير البارع ( جمال الدين بن المقرب الهيوى ) في القرن السابع الهجري (١٦٢٩هـ) كان من ابرز الشعراء في الجنسوب العربي ، ومن الذين زاروا العراق ، وقصدوا ( الموصل ) أم الربيعين ورؤساء الامارة فيها ، وقد ضمه ( العراق ) الى قلبه ، يوم ان اضطهده اخوته ، وسلبوه حقه ونصيبه من السلطة والرئاسة ، حتى قال من قصيدة طويلة :

تجاف عـن العتبي فمـا الذنب واحد

وهب لصروف الدهر ما انت واجد

وفي ( البصرة ) الفيحاء ، وهي التي تضم كرام الاسر العربية ، التي استوطنتها منذ سنين حيث جاءتها من الجزيرة العربية ( كآل السعدون ) و ( آل البسام ) و ( آل النقيب ) • • والذين كانت المجالس الادبية تعقد في بيوتهم انشرعة الابواب للضيوف ، والزائرين ، والادباء والشسعراء المادحين القاصدين •

ومن بين هذه الاسراب الوافدة التي حطت بحيال أجنحها الشعرية و في رياض تلك البيوت الشاعر ( الهجري ) ( الاحسائي ) - الشيخ عبدالعزيز ابن احمد آل مباوك - ١٣٧٩ - ١٣٥٩هـ وهو من الذين قصدوا (العراق) وقبلوا ثغره - البصرة الفيحاء - واستوطنوها ، وصاهروا ( آل خالد ) فيها واتصلوا ( بآل السعدون ) و ولما مات عميدهم - الشيخ فالح السعدون - ترك البصرة ، متأثرا لفراقه ، بعيدا عن الديار التي رعته ، وصاهرته ، وساعدته!!

ولقد كان ــ رحمه الله ــ شاعرا ، أديبا ، فقيها • له بعض المؤلفات على المذهب المالــكى •

ولقد روى عنه أصحابه من أبنساء بلده ـ الاحساء ـ انه لما دنت وفاته قال :

 « ما اسفت على شيء أسفي على علم بين جنبي ، لم استطع ان اورثه غريب »

ومن قصائده التي قالها مودعا ـ العسراق ـ ومشيرا بها عن ـ آل السعدون ـ في مراسلة جرت بينه وبين ـ الشيخ غالب ـ من كرام هذه الاسرة سنة ١٣٢٩هـ قوله :

اجل انها الايام نرخي وتغضب وآونة تقصي وحينـــا تقــــرب

ويوما لها تغر ، من الاس باسم ويوما لها بالبؤس وجه مقطب

وآونة بالوصــــل ترهـــو رياضهــا واخرى بشحط البين تلوي وتجذب

وما المرَّء الأ من يوطـن نفسـه على حالتيها حين يعطي وتسلب

فلا يزدهيه طيب عيش لعلمسه بان الصفا فيها وان راق يذهب

فیا آل (سعدون) بقیتم لدی الدنا جمالا بکم أنی المکارم تسب

تباریکم فی الفضل من (آل مانع) و (آل شبیب) فتیة لم یخیبوا

ورثتم من الآل البساطة والندى فميا منكـم الا جـــواد واغلب

رسى لـكم في العز ادعن باذخ وطاب لـكم في ( آل ياسين ) منسب

•• ولا عيب فيكم غير ان نزيلسكم عن الاهــل والاوطان يسلو ويرغب

ولا تحسبوا آني سأطلب غيركم بديلا ولا في غيركم اتقسرب فما شاقني بعـــد ( الجزيرة ) منزل ولا لذ لي من بعد ( دجلة ) مشرب

بلى غربة الاسلام يا صاح انها تحث على بعسد المزار وتطنب

وتدعو الى هجر العراق واهله وان حــل فيــه الانجب المتحب

ألا ترنمي أصبحت حيران واجما افكر في أي الطريقين اركب

علاكم وما عودتموا من جميلكم وودكم تدعمو اليه وتجمذب



و (بالبصرة) الفيحاء قوم نعدهم لنسا معقبلا ناوى اليسية ونحتمي

٠٠ فجئنا الى اكناف قوم اعزة
 متى جاء ناديهم اخو البؤس ينعم

فروع الهداة الغر من آل هاشم فهل مثل هذا الاصل اصل لمنتمى

الشبيخ عبدالعزيز العجلي



# حبرر العجاي

## - 1777 - - 179.

ان الكاتب المؤرخ لادب الجنوب العربى اليوم يقف فى حيرة ، لقصر معرفته ، عن حياة اولئك المجهولين ، من ادباء وابناه تلك المنطقة ، التى غمرتها امواج وستائر من النسيان والعزلة .

فنحن نعرف الكثير عنهم وعن ادبائهم في فترات التساريخ الادبي للعسور السابقة ، التي سبقت عصرنا الحاضر .

ففى (سلافة العصر) و (نزهة الجليس) و (ريحانة الالبّا) وغيرها تلمع اسماء رجال افاضل من سكان البحرين والقطيف ، وحضرموت وغيرها من الديار العربية .

وقد تنبه أخيرا بعض أبناء المنطقة الواعيين في التحسس واليقظة في البحث عن تراثهم المجهول ، والتحدث عن رجالات الافاضل المغمورين •

وصدرت بعض الكتب التي فيها المنقّح المركز ، والآخر الجامع الهزيل المشوّش .

وقد ضم كتاب (شعراء هجرمن القرن الثاني عشر الى القرن الرابع عشر) للاستاذ عبدالفتاح محمد الحلو نماذج ومختارات واستعراض لاخوتنا من تلك الديار منهم الشيخ عبدالعزيز العلجي ٠

شاعر من ( الاحساء ) اشتغل بالتجارة وزار ( دبى ) وأخذ العلم عن الشيخ ابراهيم عبداللطيف مبارك المتوفى سنة ١٣٥١ وجماعة من العلماء • وسار على دراسة ( الفقه الماليكي ) •

کان یحفظ القرآن • وقد مدح شیخه ابراهیم آل مبدارك بأبیات دارا ججواره •

٠٠ فيا سيدي ان فات حظي موضع
 بقربك فاجعل لي بقلبك موضعا

\* \* \*

كانت له صلات الصدافة والمودة مع (السيد طالب باشا النقيب) وسراة الكويتيين وله تلامذة عديدون منهم :

الشيخ عبدالعزيز بن عبداللطيف

والشيخ عبدالله بن ابراهيم الانصاري

شاعريته : هي أقرب لشعر طبقة الفقهاء كان ينظم أغلب شعره في القضايا الفقهية والنحوية • والوعظ والارشاد • على الطريقة التقليدية •

## من آثاره :

(١) فقه الامام مالك : مقدمة ( لتحفة الحكام ) لابي بكر محمد

ابن محمد بن عاصم الاندلسي الغرناطي • تقع في أربعة آلاف بيت ألفها سنة ١٣٥٠ •

(٢) نظم في الصرف اسمه ( مباسم الغواني ) • في ٤٥٠ بينا •

اتصف بالتجرد عن المادة ، والابتعاد عن مجالس الدولة والسلطان ، والدعوة الى الاخذ بالمعروف والنهى عن المنكر .

له نظرات خاصة نحو المدنية العصرية فرضتها ظروف مجتمعه ، وعزلته عن الحياة العامة<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) راجع/كتاب (شعراء هجر) للاستاذ عبدالفتاح محمد الحلو ط۱/۱۹۰۹ القاهرة • ص/۶۲۵ وما بعدها -سـ ۲۰۷ سـ

## شاعر عربي آخر يلثم « ثغر » العراق الباسم بحرارة !!

الشاعر الآخر الذي قبل « نغر العبراق » هو ( الشيخ عبدالعزيز العلجي ) ١٧٩٠ ـ ١٣٩٢ه من رجال الفضل والعلم والزهد والوجاهة في قومه وعشيرته • وقضد (البصرة) قاصدا السيد (طالب باشا النقيب) الذي كان له دور سياسي هام في العراق يومذاك • لسكي يتوسط لدى متصرف اللواء حتى يرد عن أهل (الاحساء) مالحقهم من ظلم وجور وضرائب احاطتهم بها الدولة العثمانية ، وانهكهم بها والي بلدهم بماكان يغرضه عليهم من أتاوات وطلبات • وحمل الشاعر الذي قصد ( العراق ) عدة قصائد موجهة للسيد النقيب الذي اجارهم وساعدهم ثم عينته الدولة واليا عندهم في ( الاحساء ) •

ومن هذه القصائد قصيدة مطلمها :

ما للمحب على الصدود قرار

فهسل الاحبسة اذنوا فيزاروا

٠٠ آها لايام مضت لي عندهم

في القلب من وجد بها اعصار

اشكو مصارمة الزمان وما رمى

بيد الحوادث جيشه الجرار

كشكاية (الاحساء) عند مسود

جمع العظائم في يديه صفار

anger en generalt alt alt alt an alta

ومن قصيدة أخرى قوله :

لقد طال لبتي بالحمى لــم اكلـم وعيــل اصطباري في الهوى وتكتمي

و ( بالبصرة ) الفیحاء قوم نعدهم
 انا معقلا ناوی الیه و نحتمی

رحلنا على مستحسنات سوابق مطايا وألواح السيفين المنظم

فجئنا الى اكناف قـوم اعـزة متى جاء ناديهم أخو البؤس ينعم

فروع الهداة الغر من آل هاشم فهل مثل هذا الاصل اصل لمنتمي

ومن ذا يساوي اهل بيت نبوة شــهدنا تنــاهم بالـكتاب المعظـــم

وفيكم اذا انشدت شرفت منطقي وشــرفت اقــلامى وكفى ومحسســي

\* \* \*

هــذا بعض ما نفحنا به جو ( الجنوب العربي ) من رائق القــول ، وجميل العواطف ، وهو كلما حاقت به الشدائد ، واضطربت به الاحوال ، واشتدت عليــه الازمة ، يهرع لشقيقه العــراق ، يبث شكواه ، ويصف

العراق في الشعر العربي والمهجري ـ ١٤

حاله وبلواء !!

وسرعان ما يلبي ابناء الرافدين نداء اخوتهم بحرارة المحبة وبقوة العاطفة وبصدق المودة • وهذا تاريخهم السياسي والادبي ، خير دليل على هذا القول ، واوضح برهان على هذا الرأي • •



أعاصهة الرافدين استعد ي ليسوم به بالهنا تسعدي سالتك بالله عاصمة العسرو به والمجسد ان تصمدي فنصرك آت فسلا تعجملي فقسد قربت ساعة الموعسد

عبدالله سنان محمد



كان من حسنات مؤتمر أدباء العسرب ومهرجان شسعرائهم ، الذي انعقد في بغداد في الشهر الثاني من عام ١٩٦٥ ، ان استفاد الباحث ، والمتتبع ، والاديب ـ بالتعرف الى جملة ـ من افاضل الاخوان العرب ، وفاضلاتهم .

وكان من بينهم الاخ الشاعر (عبدالله سنان محمد) حيث جمعنا به مجلس من مجالس الاخوة • مع رئيس وفد ( الكويت ) الاستاذ الاديب (عبدالرزاق البصير ) •

ومع ان اللقاء كان قصيرا ، الا أنه اعطاني صــورة لتواضع الخلق العربي الطيب ولطافة نفوس ابنائه •

استمعت أول مرة للشاعر وهو يلقى قصيدته ممثلا لبلاده (الكويت) وتمنيت ان الشاعر قد ابدل المطلع لتلك القصيدة بمقدمة غير تلك ، حتى يكون جرسها اوقع على النفوس ، لعلمي بان مطالع القصيدة تؤثر في نفوس السامعين ، وتجذبهم اليها ، اكثر مما يحويه المحتوى والمضمون .

شعر الشاعر هو أقرب الى شعر الطبيعة البدوية التي لم تصقلها جيدا نعومة المدنية التحديثة • والاغراض التي عالجها كثيرة متعددة • واتمنى من الاخ ان يعيد النظر في محتويات ديوانه عند اعادة طبعه ليحذف منه ما لا يراه اهلا للخلود والبقاء •

لم اطلع مع الاسف \_ على اثر آخر للمؤلف • وعسى ان المدنية النصرية التى شملت \_ الكويت ، والعخيرات التي تدفقت عليها تكون باعثا لاختراع مواضيع جديدة خصبة لخيال الشاعر • مثلما كانت أيام فقرها وجفافها باعثة لمخلق اشعار وقصائد ضمنها عقول ابنائها الواعين ، وادبائها اللامعين •

ان الشاعر ( سنان ) ذواقة ، حافظ للادب القديم ، مطلع على نصوصه ، وهذه حسنة مهمة من حسنات شخصية الاديب .

### من آثاره:

ديوان نفحات الخليج الذي اخرجه سنة ١٩٦٤ بمقدمة للكاتبالعربي الاساري • الاساري •

## شاعر كويتي يعطرنا بنفعات من « خليجه »!!

تربض مدينة ( الكويت ) على شاطىء الخليج العربى ، فتتواثب أمواجه الزرقاء عند قدميها ، وتتناب انفاس القرون الماضية بين طيات معالمها!!

ومع سفرات أبناء الكويت الطويلة الى \_ الهند \_ و \_ الملايو \_ و \_ الفيليين \_ و \_ اندونيسيا \_ كانت أغاني المطربين منهم تتراقص نشوى ، كما تتراقص نغمات الامواج عندما يداعبها كف النسيم الهادي ، صاغية الى عزف العازفين منهم على قيشارة الشعر والحب ، بألحان الخيال المجنح !!٠٠ ورنات الشوق المرن !!

ومن هـذه الصورة ، الى جانب الترف المادي الذي شملت خيراته (الكويت) وسكانه • أصبح للشعر والادب أسواق ، ومجالس ، واندية ، وصحف تعبر عنه ، وتصف ما يقول الشعراء والادباء من بديع القصيد ، ومن طريف القول !!

وابناء السكويت ، وهم من هذه الاسرة العربية ، كانت لهم في ماضى تاريخهم أماكن جميلة ، وربوات الشعراء الاقدمين (فكاظمة) وما جاورها ، مرت على اذهبان الشعراء الاوائل عبر عصبور الجاهلية ، حتى الادوار الاسلامية الاولى + لما كان يحيطها من منثور الزهر ، ويعبق فيها من نظيم العطر!!

ومن بين البارزين في الادب والشعر اليوم في حياة ( الكويت ) نطالع أسماء وادباء معروفين ( كالجراح ) و ( سنان ) و ( الشملان ) و ( البصير ) و ( السبتي ) •• اما الادب الكويتي فلقد قال عنه الاستاذ ( عبدالله ذكريا الانصاري ) في مقدمته لديوان ( نفحات الخليج ) بانه كان موجود اقبل ان تعرف السكويت ، ويوم ان دبت الحياة العربية على هذه الارض العربية .

اما الشاعر الذي يطالعنا اليوم ( بنفحات خليجه ) وبروحه العربي • وتقده اللاذع ، وطريقته الفكهة فهو الاخ الاديب ( عبدالله سنان محمد ) الذي نشر ديوانه عام ١٩٦٤ وضم فيه الوانا متفاوتة قوة ، وضعفا منها مواضيع كويتية محلية ، ومنها عربية عامة ، وانسانية شاملة •

وهو الذي يقول :

يا امــة العـرب لا نامت عيونكـم

على الهوان ولا ذلت لمغتصب

يا امة العرب لا ضلت مقاصدكم مناهج الحق او جارت عن الطلب

ومن قصائده الرائعة :

( الام ) و ( اليتيم الضائع ) :

صغير يعاني الفقر واليتم والعمى ثلاثة اعداء لهـــم اوجـــه شوه

ومن مقطوعات اللطيفة والطريفة :

(كرسي الوظيفة ) و ( مصباخ الكهرباء ) و ( اتعلم ) و ( قطة الشيخ ) و ( البغل المغرور ) و ( الهندية ) ••

اما عن ( العراق ) فله قصائد سياسية كانت لها ظروف معينة • ومن قصائده الوجدانية الجميلة قصيدته ( على ضفاف دجلة ) قوله فيها :

وراقصية على نغيم المشياني تربح نشيبوة قيدا وخصيرا

ترينا من لطيف الرقص ما لا رأينساه وتثنمي النقسد همسمرا

فتغرينــــــا بالحــــــاظ مــــراض كمــــن مهنــــدا ونفثن ســحرا

بروض تبسم الازهسار فيسه فتتحفنا النسائم منسه عطسرا

وقــد حيــا النسيم اليورد رطبــا فقبــــل وجنـــة منــــه وثغــــرا

وظل بمه النسدا يسقي الاقاحي كمسا سقيت بمه السمار خمرا

وتسسمع للجداول وهي تجسري خريرا يترك الواحسات خضسرا

فطب واطرب وغن وهات واغنم حيـــاتك واعص للــوام أمـــرا·

ومن قصيدة ثانية :

اعاصمة الرافدين استعد ي ليوم بعد بالهنا تسعدي سالتك بالله عاصمة العسرو بعد ان تصمدي

### فنمسترك آن فسلا تعجلسي فقسد قربت سساعة الموعسد

هذا عطر من ( نفحات الخليج ) العربى ، الذي يضوع مسكا وعنبرا ، بعشه الينا ديوان شاعر ربسه الطبيعةالعربية ، وهذبته الحيساة الاجتماعية ، وامدته العواطف الانسانية ، فجعل نفوسنا تعيش في جوء ، وقلوبنا تستاف من نفحه !!

\* \* \*

سألت نفوس ذكت اذ سال منك دم والسترجع الحرم والسكعبة انصدعت واسترجع الحرم ٠٠ يا حبدا (النجف) المحمي من بلد فيسه فريحك للزواد معتصيم

كانمسا النور يبدو من جوانبسه وحوله مكرمسات العسرب تنتظسم

الامير امين آل ناصرالدين

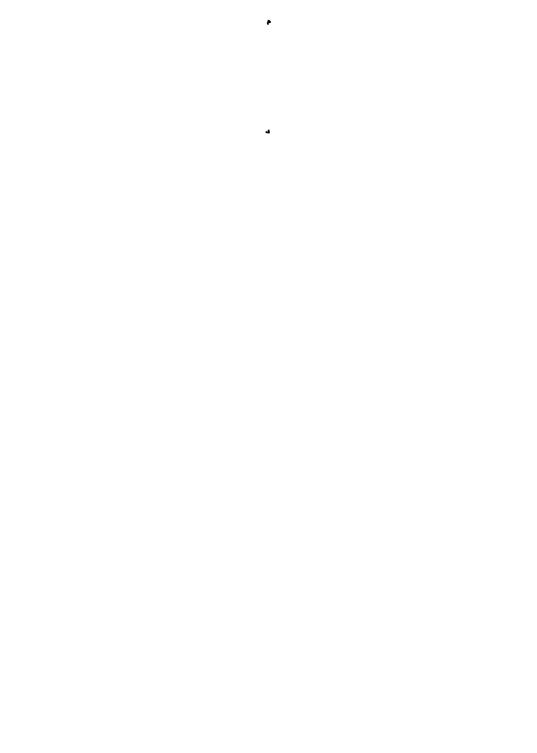



## (الأمير المين لآل ناجيرالذير

### ~1444 - ~1444 c1404 - c1447

كانت اللغة العربية في عهد الدولة العثمانية والاستعمار الفرنسي كانيتيمة المظلومة • تناهبت ارث والديها ايد قاسية ظالمة لم تر من مدافع عن حقها في محاكم الانصاف والعدالة • الا السنة شعراء منصفين ، وصحافين جريئين • وخطباء مفوهين • ويبرز من بين تلك الفئة الصالحة الخيرة المحامية عن ارث العروبة ومجدها ، في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين • في لبنان وسورية • طبقة من الادباء ذوي الاقلام النيرة ، والعقول الراجحة • والثقافة العالية • وفي مقدمتهم ( الامير أمين آل الصرالدين ) من بني معروف ومن الاسر التنوخية الاصيلة بمقامها ومنزلتها الرفيعة في ( الشوف ) من لبنان •

<sup>(</sup>١) راجع/مصادر الدراسة الادبية ط١/١٩٥٥ بيروت ص/٣٨٠

ولد في قرية تنحدر بيوتها عنــد سفح جبل تغطيه اردية الصنوبر الخضراء • والــكروم المعطاء • في (كفر متى ) •

قال عنه الباحث المعروف الاستاذ الفاضل ( يوسف اسعد داغر ) في كتابه ( مصادر الدراسة الادبية ) • وهو أول من ترجمه ترجمة علمية :ــ

« امام من ائمة الادب واللغة والشعر في لبنان •

شاعر اجتماعي جمع الى دقة التصوير صفة الخيال وسلامة الألهام وصدق العاطفة •

شعره جزل ، بليغ عالي النفس ، متين التركيب • فيه ثورة على الظلم ودعوة الى حرية الفكر ونبذ التعصب والنهوض بالوطن » • . . .

هذا وقد رأيت في دوواينه (الالهام) و (صدى الخاطر) ومخطوطة ديوانه (الفلك) القصائد التي تذكرنا بقصائد (الشيخ عبدالمحسن الكاظمي) من حيث لغتها ونفسها الطويل •

زرت داره برفقة ابن اخيه الشاعر الاديب الناقد الامير نديم بك أل ناصرالدين • في قريتهم ( يكفر متى ) واطلعني على ما تركه الشماعر المرحوم • وتفضل باهدائي بعض آثاره • وقد وجدت فيها اللغة السليمة ، والتعبير الواضح ، والجسرأة القوية • في عهد كانت تصمت فيه ألسنة البلغاء ، وتتغاضى فيه عيون الكرماء • • وتخشى منه قلوب الاقوياء!!

اشتغل الامير آل ناصرالدين • في الصحافة • ومارسها في جريدة ( الصفاء ) ثلاثين سنة •

وحرر في مجلة ( الاصلاح ) • وقد ترك آثارا مطنوعة ومخطوطة منها :

(١) صدى الخاطر \_ شعر ٠

- (۲) الالهام \_ شعر •
- (٣) دقائق العربة ـ دراسات في اللغة
  - (٤) الرافد \_ معجم لاعضاء الانسان •
- (٥) الفلك ـ ديوان من الشعر ـ مخطوط ـ جعل عناوين قصائده بأسماء جميع نجوم الفلك •
  - (٦) نشر الجمان مختارات من نشره •
  - (V) هدایة المنتیء \_ معجم جامع شامل •
  - (A) الشمر اليانع ـ دروس في الصرف والنحو •

وله روايات شعرية نثرية منها :

- (۹) يوم ذي قار ٠
- (١٠) غرائب الظلم ٠
- (١١) عاقبة العخداع ٠

ولقد اقامت له الهيئات الحكومية والادبية حفلة تكريمية اصدرت فيها كتابا اسمته (العقد الثمين \_ في تكريم الامين) سنة ١٩٣٣ كما خصصت له محلة ( الورود ) لصاحبها الاستاذ بديع شبلي ) عددا خاصا به ساهم في تحريره وخطبه وقصائده الطلائع البارزة من حملة الاقلام في لبنان وسورية (٢) .

تلك هي بعض الصفات والسمات التي نبتت في ترجمة هذا الشاعر السكبير ، الذي يجهل مع شدة الاسف أكثر اخواننا في العراق العديد من رواثع شعره ، ومقام منزلته ، وتاريخ اسرته الذين لهم صلات النسب العربي معنا ، ومواطن ديار اجدادهم الاولى في تربتنا وبلادتا (٣) .

۱۹۵٤/ ٦/۲ /۲/۱۹۵۱ • (۲)

<sup>(</sup>٣) اكون ــ بكل تواضع ــ اول من عرف به ، ونشر من اشعاره في بلادنا ،

### شاعر نظم كواكب السيماء ونجومها شعرا ولم ينس حضارة « العراق » !!

لم تعرف العربية في دنياها اليوم بعد (شوقي) شاعرا استطاع ال يجعل (لغة الضاد) حسناء جميلة بمعانيها، وأسرادها، ونغمها، ومفرداتها • كالشاعر العربي التنوخي الامير (أمين آل ناصرالدين) • الذي انبتته العزة العربية، وغذته الروح اللبنانية، وصيرته مكارم الاخلاق (المعروفية) •

شاعر كان لا يهاب الباطل ، ولا يخشى الاستعمار ، وهو من الذين كانت المحافل الادبية هناك ، ترى فيه صورة الادب العربي المتين الذي لم يشبه طلاء المدنية المزيفة ، ولا الطريقة المائعة الرخوة ، نجد في اثاره قوة ( المتنبي ) وفخره ، وملامح ( البحتري ) وديباجته ، وروائع ( ابى تمام ) وحماسته !!

كتب في الصحافة وكانت مناظر الطبيعة في ( تبع الصفا ) و ( كفرمتى ) من وحيه و ( الهامه ) و ( صدى خواطره ) • نظم وكتب وحبر في اسرار اللغة العربية و ( دقائقها ) • وكان الشاعر الوحيد الذي انزل نجوم السماء من عليائها ، ونظمها قلادة جميلة رائعة في ديوانه (الفلك) • واسمى قصائده باسم كل نجم من السسماء ( فالسهى ) و ( الطائر ) و ( الجوزاء ) و ( الثريا ) و ( الشهاب ) و ( الزهرة ) و ( الروضة ) • عناوين للبدائع من شعره • ولم يبق نجم ولا كوكب الا وجاء ذكره في أبياته • وادخل أبواب اشعاره تحت دائرة فلك النجوم ، من ( وصف ) و ( فخر ) و

( غزل ) و ( رثاء ) و ( اجتماع ) وغيرها • وتجد الاعتزاز ظاهرا في ملامح عبقريته ، وروعة قلمه المبدع ، وكلماته المنينة •

ومن لطائف شعره :

« ابصرت فاتنة العقول وعندهــــا رجل نبا عن قبح طلعته النظر

« ودنا يقبلهـا فقلت لمـن معي ضجّوا فان ( الحوت يبتلع القمر )

ومن قوله الحكيم :

اذا ذمني وغـد سروت بذمـه كما سرني اطراء شهم له نيل

واحسن مدح للفتى ان يذمـــه لئيم من الاوباش ليس له اصل

وعن ( فلسفة الحياة ) يقول :

ذو السبق. يحرم والمقصر يرزق والعـــــز ينعم والمهــــذب يرهق

ومع النباهية شيقوة وتقنيع ومع الخمول سيعادة وتنوق

\* \* \*

ولما هجر ( الصحافة ) وترك جريدته ( الصفاء ) مضطرا قال في قصيدته ( الطائر ) وهو من نجوم السماء !!

العراق في الشعر العربي والمهجري 🗕 ١٥

بدا ســحر عييها ينازعني اللبــا وهام بهــا قلمي فملـكتها القلـــا

واحسب فكري حين اهجع طائرا يحوم عليها مستهاما بهــا صبــا

وان اشك مايعي نطاسي طب. وجدت له في اثم صفحتها طب

سنجت لها الوشي الانيق غلالة وطوقتها المرجان واللؤلؤ الرطب

وغرت عليهـــا غـــيرة عربيـــة ومن لا يغر لا يصف صاحبه حبا

اذا سألوني ما اسمها بعد وصفها
 اجبتهم ان (الصحافة) لا تغبى

#### \* \* \*

اما حصة ( العراق ) من شعر الشاعر الامير ( أمين آل ناصرالدين ) فهو نصيب الامة العربية جمعاء من شعره • فهو يرى ان أسماء الاقطار الما هي درر ينظمها عقد واحد • وروح واحدة • ولقد وجدت في بعض روائعه المبثوثة في ( الالهام ) و ( صدى الخاطر ) و ( الفلك ) ما يشير عن ( العراق ) قال من قصيدة ( العقاب ) التي وصف فيها مقتل الامام على بن أبي طالب عليه السلام قوله :

سالت نفوس زكت اذ سال منك دم والسكعبة انصدعت واسترجع الحرم ٠٠ يا حبد ( النجف ) المحمي من بلد م م من من الدينان ما تو

فيسه ضريحسك للزوار معتصسم

كأنميا الشور يبيدو من جوانيسه وحيوله مكرميات العسرب تنتظيم

وما ( البلاغة ) الا ما سننت به
 ( نهجا ) عليــه المــاني الغر تزدحم

\* \* \*

وذكر العراق في قصيدته ( من حافظ ابراهيم الى أحمد شوقي ) سماها ( الازهر ) وهو معناه ( القمر ) اذ ان حافظ ابراهيم توفي في سنة ١٩٣٧ فرتاه أحمد شوقي بقصيدة مؤثرة ولم يعش شوقي بعد ذلك طويلا فلما ورد نعيه نظم الشاعر ( آل ناصرالدين ) هذه البائية على لسان شاعر النيل فجاءت من روح حافظ الى روح شوقي ٠٠

وهذي رياض النيل لاعطف بانها

يميس ولا الشادي يساجل شاديا

وهذي ربوع القطر كدن من الاسي علمك يحاكين الطلمول الموالما

وتلك سماء تذرف الدمع انجما

انست ترى نهــر المجرة طاغيــا

وهـــذا (شآمي) يفيض شـــؤونه وذاك (عراقي) يعزي (يمانيا) كسوت عدارى الشعر وشياً شققنه للعالد حسرنا فانتنسين عواديا اذ ما وردن النيسل ينقعن غلسة تذكرن شوقيسا فعدن صسواديا

نقد كرم ( أبنان ) هذا الامير الشاعر التنوخي في حياته عام ١٩٣٣ وقدم له ( العقد الثمين ) ( في تكريم الامين ) وتبارى شعراؤه يومذاك ومما جاء قول الشاعر البستاني قوله :

لغمة الفصاحة غردت اطيارهما للمنا فرارها للمنا الميان هزارها وتدفق السحر الحلال قوافيما عربيمة ملك العقمول خمارها

ما زال بسقیها ( الامین ) بیانه
 حتی ذکت ارجا وطاب نجارها
 انفة البلاغة و ( الامین ) نصیرها
 فی عهدد لا یستباح ذمارها

\* \* \*

ولما غابت فرائده عن عيسون محبيه وقلوبهم عمام ١٩٥٤ احتفلت المجمهورية اللبنانية برجالهما البارزين ، وكتابهما المعرونين ، وشعرائهما المغردين تذكر هذا العبقري العربي فقمال فيمه يومذاك العلامة المرحوم الشيخ سليمان ظاهر دائعته المكبيرة :

انعي الى الفصحى أمير بيانهــا وليعــــرب الناعي فتى قحطانهــــا

ومعید عصر رضیها بقریضه
 وحبیبها وقریعیه حسانها

وكأن كــل خريدة جلبت نــــه من جنــة الابداع حـــور جنانها

فستخلد الفصحى روائع شسعره ما ردد الشسادي صدى ألحانها

\* \* \*

لا أدري وأنا اختم هذا البحث الذي قدمت به اليوم شاعرا عربيا تنوخيا له بالعراق العربي صلة النسب الوضاح ، والمجد التالد • كيف غفل عنه جمهرة الادباء من الاقطار العربية ، فلم يدرسوا اثاره وشعره • وكيف تناست بلاده ما عليها نحوه ، من حقوق وواجبات !!

فانا لا اكتم اخواني الرأي ـ انسا أقول باني عندما افتقد ديوان ( المتنبي ) ارجع الى حكميات الامير ( الامين ) وعندما تعاودني النفحات المبنانية اتجلى شعره العذب الرقيق • وعندما اجالس ابن اخيه الباحث السكاتب الاخ الامير ( نديم آل ناصرالدين ) ارى روح الادب الجم ، والبلاغة الطلقة ، واللغة السليمة ، والغيرة الرفيعة تبدو على ذلك المجلس ، وترفرف طيورها على روض الاخاء والمحبة •



٠٠ هدي يداي مليئة من « دجلة » كرما فما خوفي من الامالاق

اني لانف أن امـد الى العـدا كفــي لاسمح بالتراث البــاقي

لو جاءت الدنيــا تهيــل نضارها مــا سيطرت يومــا على اخلاقي

برهانالدين العبوشي



# برهاه الديو إيعبى شيي

شاعر من أرض المعراج ، ودنيا الاماكن المقدسة هاجر من وطنسه ( فلسطين ) العربية • يوم اصابتها النكبة ، وحل بها المصاب •

ولد في مدينة ( جنين ) التي أسماها ( عروس المرج ) من أب عربي يرجع الى ( عبوش ) وما امة كريمة ترجع الى بكر • كافح الاستعمار الذي جثم على فلب دياره وعمره لم يتعد الخامسة عشرة •

ناجى بلد اجداده في مزارعهم في (بيت قاده) و (رمانة) و (يعبد) فمنحته الخيال ، والابداع ، والثورة ، ودفعته الى التضحية ، والسيالة والروح الشعرية(١) .

اعتقبل ، وجرح ، ونظم مسرحيات شعرية كلهما تنم عن الوعي العربي ، واليقظة الوطنية •

سكن ( العراق ) وصاهر اهمله ، وزاول التعليم في معاهده • وهو شماعر يتصيد المناسبات لينظم اشعاره • وشعره يتأرجح بين

<sup>(</sup>۱) راجع مقدمة ديوان ( جبل النار ) ط۱ بغداد ١٩٥٦ ص/٤ وما بعدها ٠

القوة ، والضعف ، والابداع ، والتقليد ، وتبرز انناحية التورية فيه ، وعلى كافة مواضيعه واغراضه ، قسم ذيوانه الى عدة أبواب جعل الباب الثاني منه باسم ( العرافيات ) ،

وأرى لو انصرف الشاعر الى المسرحيات الشعرية ، لاجاد فيها ، لانه ذو استعداد فطري لتصوير المأساة آنتي مرت بها بلاده ، والتي ساهم في السكفاح من أجلها .

### من آثاره :

- ١ ـ وطن الشهيد ٠
- ٧ ـ شبح الاندلس مسرحية شعرية نشرها في فلسطين (جنين/١٩٤٩) .
  - ٣ ـ عرب القادسية ٠
  - ٤ ــ جبل النار نشره في بغداد/١٩٥٦ •(٢)

<sup>(</sup>۲) يراجع/كتاب الاستاذ الدكتور (ناصرالدين الاسد) ــ محاضرات في الشعر الحديث في فلسطين والاردن ــ ففيه دراسة طيبة عنه ٠

### شاعر من مروج فلسطين كافح الاعداء في « جبل النار » وصاهر « العراق » وأحبه !!

كانت و فلسطين و لا تزال و لا تنطفى، نار مصائبها ولا جمرة شابها مدى الدهر و قذفت في حربها المقدسة بزهرة ابنائها و ومنحت تربتها دماء شهدائها و وجاءت احداثها نكبة للعرب بعد نكبة و الإندلس و و ولم تهدأ أقلام السكتاب ولا خواطر الشعراء ، ولا صدر الصحافة ، من وصف مأساتها ، واظهار خفايا الذين باعوها برخيص الاثمان وقدموها للاجانب بأهون السبل و برخيص المتاع !!

و « العراق » • • وهو الذي سطع نجمه في حربها ، واحتضن ابناءها في مصابهم ، وضمد جراحهم ، وجمع جمل شتاتهم ، لم يزل في كل مناسبة ولحظة تمر يعطي « فلسطين » بلد القداسة ، والجمال الطبيعي ، والشذى الفواح ، ما يعطيه الشقيق لاخته ، من حب ، وحنان ، ومناجاة صادقة • ومواساة واضحة معبرة • عن مشاعر ابنائه ، وقبائله وجيشه •

وممن ضمهم العسراق الى جوالحه ، ومنحه خالص صلاته ووده وتقديره ، الشاعر العربي الفلسطيني « برهانالدين العبوشي » الذي البتته أرض « جنين » عروس المرج في فلسطين ، ورأت نواظره مواطن جمالها وسحر روحها !!

شاعر حمل البندقية مجاهدا في سبيل وطنه وعروبته قبل ان يحمل البراع • لم ينس بلده ومسقط رأسه وهو بعيد عنه ، في « مصر » و « لبنان » و « سورية » و « العراق » • قال « واذا أنا في العراق وطني الثاني الى

- جوار انسبائي آل مشتاق وجماعة الاصدقاء القدامي الطبيين » •
- « ضمتني وزارة المعارف الجليلة اليها وتجنست وان كنت عربيا بدون تجنس • وتزوجت من آل الحافظ في الموصل » •

هو شاعر لم يكن كما ذكر « يجهد نفسه في تزويق شعره • ولم أكن لاقول ليقال انبي شاعر ، بل هي تورات نفسية عاطفية منطقية • • تجيش في صدري فانفتها لابناء الشعب على اختلاف مداركهم ليفهموها لانها نتيجة آلامهم وخلاصة أوطانهم » •

قسم ديوانه على هذا النحو:

الفلسطينيات العراقيات انشاميات المصريات

وبعض « المتفرقات » • • يتسم شعره بالعاطفة الصادقة ، والحرارة اللاهبة ، والروح الاسلامية الطيبة • • نشر من أشعاره :

مسرحية « وطن الشهيد » و « شبح الاندلس » و « عرب القادسية » و « جبل النار » •

وقال وقد عاودته تباريح المحب الصادق نحو بلدته « جنين » ومعركتها الدامة :

وسيت العذاب والهم والغم
 سيت الاذى وهـــول المحــاب

لجنب « العراق » والاحبساب

وتــــاءلت مدنفــا رب من ذا قال جیش «العراق» زین انشباب

جیش سیعد وخیالد وصیلاح جیش رب السماء رب الکتاب

#### \* \* \*

ومن قصيدته « سألهب الارض » •

٠٠ أريدها راية تزهــو بامتهــا

وفي سناها تسامى الشعب واتحدا

اریدها « دجلة » وانیل محتضنا ومکـــة وفلســـطین الی بـــردی

أريدها المغرب الاقصى الى عـــدن اعز ضادى بها والخالق الصمدا

العسرب امتنا لابد فائزة
 بالاتحاد فان الله قد وعدا

مهما تباعد أهل الضاد وافترقوا فانهـــم للتلاقي صائرون غـــدا

وقصيدته « حي العراق ، قوله •

حي « العراق » جحافلا وبنودا حي الجهابذة الاسود العسيدا

حي الكرامة والمهـــابة والندى والسؤدد العــربي ، حي الجودا رفت على شطيه رايات العسلا في متنهسا كتب الالــه خلودا

• في « الرافدين » معامل فياضة
 تنشي رجـــالا ذادة وأســـودا

قل للغطارفة الاباة « بدجلة »
 شدوا فما رحم الزمان بليـدا

ومن قصيدته « ليل العراق ٍ» :

بي لاحث المساد الى العسد! كفي لاسسمح بالتراث البساقي

لو جاءت الدييا تهييل نضارها ما سيطرت يوميا على اخبلاقي

وما قصيدته « يا بغداد »:

« بغداد » ها حست اليك النفس مسل اليسوم وجسدا

تهنا بحسنك من قديم يوم كنان الحسن زهدا

انسسا للذكسير المجسدود مأثسرا تركسوا ومجسدا ترهدو به العدرب الابساة مدى الزمان ابسا وجدا

ايتام كتان الدهسر فيهسا المرشسيد وكنست سلمدا

ايام كسان الشسرق في عسز وكسسان الخسسرب عبسسدا

« بغداد » قسد هش الفسرات وذا حساح سسدا

آلاليـــت الا ان تكـــوني للنــدى ممـــس ومغــدى

والوحسدة الكبسرى منسسانا لا تسسرى مسن ذاك بعسما

جئنساك تشسد فيسك يا بغسداد احسلاما ورشسدا

جنساك والاكبساد تسبقنا مسدى الصحراء جسردا

٠٠ هـــذي العــزائم والدمـــا٠ اليــك يا « بغـداد » تهـــدى

لغيبة الجدود وكعبية القصاد جارت عليك من الزمان عيواد

دهمتك ابكار الخطوب ولم تزل تلقــاك بالابراق والارعـاد

فلوت رياض فساح نشسر عبيرها في كسل صقع في البسلاد وناد

وهوت مروح طاولت هام العلى في أرض (أندلس) وفي ( بفداد )

أديب فرحات

العراق في الشمر العربي والمهجري ــ ١٦

- 781 -



(6.7) solv

شــاعر من لبنان الجنوبي ( حامل وسام المعارف ) واستأذ العربية والتاريخ في دار الصنائع ، وأمين سر الجمعية الخيرية العاملية في بيروت. و وصاحب ديوان ( وحي المجتمع ) •

كل هذه التعاريف التي جاءت في مطلع ديوانه المِطبوع • في نظري تعاريف تدل على شيء • له صلة بالشعر والادب وأمور تسجل للتاريخ • ولمستقبل الأعام .

اما رأى في الشاعر الاخ الباحث ( فرحات ) فانبي أحسبه من بقايا الأدباء النابهين والاسائدة الضبين، الذين غذوا اللغة العربية وأدبها وتاريخها في لبنان بغذاء لا تموت نسراته ، ولا تزوَّل سمانه !! تشاطه في السكهولة ، يساوي تشاطه في السباب ، وهمته في اشبيخوخة تعادل همته في عمس الريسع +

عرفته أخبا ، واستاذا ، وشاعرا • يحب الناس أجمع ، ويريد لهم الحير ٠

نظم اشعر منذ عام ١٩١٠ وهو طالب في ( مدرسة الفنون الامريكية )

#### في صدا ٠

صحافي مارس المهنة ، في جريدة ( المفيد ) بسورية ، واستمر في مساندة ( العرفان ) منذ أسسها المرحوم المجاهد الشيخ ( أحمد عادف الزين ) واستمر مخلصا لها حتى ترأس تحريرها الاخ الاستاذ الصحافي البارع ( نزار الزين ) ،

شعره : من طبقة أصحاب اللغة والبيان • وهو متأثر بالادب العاملي انقديم ، وبمعاصريه من أصحاب المدرسة القديمة •

قال عنه الـكاتب المعروف الاستاذ ( رشاد دارغوث ) انه « اديب ملتزم ، وشاعر هادف »(۱) •

#### من آثاره:

تاریخ سوریا •

تاريخ لبنان وسوريا •

الانسان عد الاحسان (شعر) .

الطرائف في الادب العربي (عنترة العبسي) •

كما ترجم عن الانكليزية ( تصادم الالوان بين أجناس الانسان ) للكاتب الانكليزي ( بازيل مانيوز ) ه<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) راجع ديوان وحي المجتمع ، ج١/بيروت ١٩٦٢ ص/ه وما بعدها من المقدمة والتصدير ·

<sup>(</sup>۲) كان صلة التعارف بيننا الاخ الاستاذ ( محمود صفي الدين ) صاحب (دار بيروت) • فله منا أطيب الثناء!!

### « أديب فرحات » شاعر الصيحات الداويات في الوطنية والاجتماع والمحب ( للعراق ) وأبنائه !!

من بين الاخوة الطبيين ، والشعراء المجيدين ــ الشاعر المعروف ، في الاوساط الثقافية اللبنانية ، الاخ الاستاذ المربي (أديب فرحات) .

اذا رأيته وتعرفت عليه ، وجدت تاريخا عربيا ، امامك • يتحدث باللغة العربية السليمة الخالية ، من لـكنة التفرنج ، وصناعة التقليد !!

واذا سرت معه في دروب الشعر العربي ، قديمه وحديثه ، استمعت الى ديوان من الادب الصافي ، والمختارات الجيدة الطريفة !!

واذا أثرته في مسألة ، تخص العالم العربي ، وجدته بركانا ثائرا ، يقذف حممه على الغاصبين ، والاذناب المدجلين ، والمستعمرين المتلصصين ٠٠

شاعر بدأ ينظم الشعر منذ عام ١٩١٠ وكانت مجلة ( العرفان ) التي أسسها المرحوم المجاهد الشيخ ( أحمد عارف الزين ) طيب الله روحه وتربته • هي الميدان الاول لنشر ما صوره خياله الشاب • وانتجه عقله الناضج ، ورأيه السديد !!

مارس الصحافة في ( دمشق ) حيث ادار جريدة ( المفيد ) ، في أيام الكفاح الوطني السوري ضد الفرنسيين .

ودرس في المدارس الامريكية في لبنان سبع سئوات ، قبيل الحرب الاولى وبعدها • والنحق في دار الصنائع والفنون اللبنانية عام ١٩٢٤ استاذا المغة العربية وتاريخها • حتى دعام اللجهاد الطويل ، والكفاح المستمر ال يرتاح عن العمل فكان ذلك عام ١٩٦٠ • ولكنه لا زال شابا بأفكاره ، وحديثه ، ولا زال فتيا في هسته ، وارادته •

خدم مجتمعه العربي ، واخوانه في لبنان بوسائل ثلاث كما قال :

- (۱) بث بدور الانف ، والتضاءن ، والروح الوطنية ، والرجولة في الشباب ، والتمسك بالخلق العالمي .
- (٢) القاء الخطب والقصائد الوصية ، والاجتماعية ، في المناسبات .
   وفي المحافل والاندية .
- (٣) تأليف المؤلفات النافعة ، ونشر المقالات ، والقصائد ، والقساء المحاضرات من وراء المدياع .
- شر ديوانه الاول ( وحي المجتمع ) في بيروت عام/١٩٦٢ وقد مه سقدمة طبية الاستاذ الفاضل المعروف ( رشاد دارغوث ) •

الما الشاعر نفسه فقد صور ذاته بقوله :

« رسمي بدل على صفاء سريرتي وغاني خلوص مودتي ، ووفائي

« فالصدق ديني ، والصداقة مذهبي وسعادة الاغيار كيل رجائي

وقال عن ديوانه وووه أشبه ما يكون بستان ، فيهالإزهار والاشواك ، والمتنزو في الستان ، يستنشق أرج الازهار ، ويغض الطرف عن الاشواك ،

لانه لا غنى لكثير من الازهار العطرية ، عن الاشواك التي تحتضلها وتعالقها و ولا تقدر على الحياة والنمو دونها ، لانها تحرسها وتحميها • • ، وفي ديوان الشاعر ( فرحات) أبواب مختلفة جامت على النحو التالي :

٧ ــ الوصف والغزل •

الأناشد • الأناشد •

٤ ــ الافراح والنهاني •

هـ المراثي والتعازي •

فهو في الوطنية ، نار لاهبة ، وفي الوصف قلب خافق ، وفي الاناشيد حنجرة صادحة ، وفي الافراح عطر منتشر ، وفي المراثي دمعة تراق !!

اما (العراق) ، في شعره قد جاء ذكر ( بغداد ) التي هي ، الحال في خد الوطن ، والزهرة في روض الرافدين • قال من قصيدته ( لغـة الجدود ) :ــ

نغسة الجدود وكعبة القصاد

جارت عليك من الزميان عواد

· · · · دهمتك ابكار الخطوب ولم تزل

من المراجع من المراجع المقيماك الملابسيراق والارعساد الما

فذوت رياض فاح نشمر عبيرها

بيسب من في كل صقع في البلاد وناد

وهوت صروح طاولت هام العلى. ... وفي ( بغداد ) وفي ( بغداد )

وكيـــا جـــواد حميــة ونــــا حسـام حفيظــة وجهــاد

٠٠ في ذمة الحفداء مجد شامخ
 سسمكت ذراه سسواعد الاجداد

•• ابن المهلهل و ( الرشيد ) وخالدٍ .

بل این طارق قاهر الاساد ؟

أين العسروبة ابن ضاع عيرها

هل رابها كيد الزمان العادي ؟

أبين العروبة كيف حال ضياؤها المراجعة ا

هل شخ زيت سراجها الوقاد ؟!

• أيس ألذي يحمي الحمي بكلامه
 مثل الذي يحمي الحمى بجهاد

\* \* \*

ومن لطائف أبياته في حفلة تكريم الشاعر العالم ( الشيخ مصطفى الغلايبني ) لمزور ثلاثين سنة عليه وهو في خدمة العلم والادب • قال :

وا أمة العبرب السكرام ألا
 ان التفسيرق فيسك يعمنسي

هسلا نبذت الحقسد ناحيسة وجمعست مسا بسين السلاطين واعدت مجدا كان مزدهرا في عصر (منصم) و (مأمون) ايام كسان (الفاد) متشمرا من أدض (الدلس) (لباكين)

وجعلتم الاخلاص واثدكم
 فعيش في أمن وتأمنين ؟!

وتبخذتم الفصحى لبكم سيسمة

فتمنز من حين الى حين ؟!

#### \* \* \*

ولما انعقد المؤتمر الاسلامي الاول في ( القدس ) وترأسه العلامة العراقي المراقي المرحوم (الشيخ محمد حدين آلكاشف الغطاء) طيبالله ثراه • استقبله الشاعر في ( بيروت ) بقصيدة رائعة تليت في ( الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية قال :

فكوا القيسود وحطموا الاغسلالا فاليحسق أبلسج والصبيواب تلالا

فكوا قيسود الوهم والتقليد عسن إذهانكم فالوهسيم حسال وزالا

وعلى التضامن والتعاضد اقبلسوا فتصادفوا التوفيسق والاقبسالا

فلقد اتاكم جامع الشمل الذي والمستلا فضرب الانام بفضله الامتسالا را الله المرابع المستمرا عسالا فتخساله سحان ينشسر جوهرا ويريك سحرا للسان حالالا ولمما نشرت الاستاذة الفاضلة ( تَنْذِك المَلائكة ) ، بعض دواوينهما واشعارها • أهدى لها الشاعر (قصيدة ) أسماها ــ ما للملاك كثيبا ــ منها : ٠٠ فيا ملاكتا السامي والعطيف قلب طهيود ا وبالبسيوغ المجيباتي. ما يبير برياد وأردا و در در در در در در میس میش ده کسی منسین در در در هـــون عليــك وكفكف وكياف دمسع غسرير والمسمع حديث أديثت ایل شیسهاعر ذی شیسعور 💮 ان التستاق، لفسيقا <u> منبوسسرادف للسيسمير الم</u> والساس داة وسال <u>, پهيين سين</u>دڙي . . العيبسينزمان . . .

\* Section of the Algorithm Control

وللشاعر الاستاذ ( فرحات ) السكثير من الومضات الشعرية الرائعة التي تخبرك بانه ذو قلب محبّ العروبته وَلَخَدَمَةُ بلادهُ وَابنائها • قال :

به الله لم اقسم الا بواجب خدمتني 
 ( لعروبتي ) ورعسايتي للمسامي 
 ( فعروبتي ) هي عنزتي وكرامتي 
 دالان في الحال الان مهاد

والأرز في الجبل الانسم وسامي

ان (العروبة) حلبة ألمه التي حازت حصادتها مدى الافهام حازت حصادتها مدى الافهام • • وبأرض (اندلس) وفي افريقا • • وبأرض (الدلس) على صروح العبدل في الاحكام

\* \* \*

وفي حق ( الاديب ) قونه :

٠٠ هو شمعة تزهو على اهل الحمي

ومصيرها حتما الى الدوبان

Kay Karakaya in

كم ذا يراعي النجم في جنح الدجي

ويشارك المحرون في الاحران

ويسذود عسن أوطسانه بيراعية

متفانيـــا في الـــذود اي تفــــان

\* \* \*

ومن قصيدة قالها في الحرب السكبرى الاولى قونه :

••• ما الذنب ذنب الجامعات وعلمها

كلا ، وليس الاختراع الجاني

ما الذنب الا ذنب قوم اعرضوا بسلوكهم عـــن منهــج العــرفان

\* \* \*

تلك زهرات قطفناها من ديوان الاخ السكريم ، واشاعر المرهف الاستاذ (أديب فرحات) حاولنا أن لا نقطف معها أشواكا تدمي ، كي تخفف فيها على أنفس ، قد حزها الالم ، وأدمتها الاحداث ، وما غير النفحات الطيبة ، والبسمات المسسرقة ، ما يزيل عن النفوس الحساسة أوجاعها واوصابها ، وما سوى الشعر الرقيق ما يهدهد الآلام ، ويزيل الاسي عن انقلوب !!

لياليك يا ( بغداد ) في الحسن كالفجر معطرة الانفاس طيبة النشر وللنور والسحر المبين سوادها كلاك سواد العين للنور والسحر وما روعة الاشراق أو رونق الضحى باحسن من لالاء انجمها الزهر

خليل مردم بك



#### -1474 - -1414 OPA1- - POP17(1)

في دمشق العربية رأى اشاعر نور الحياد ، وعاش في سعادة من العيشن والحاه الواسَّع ﴿ ضُمَّ تُسْبِهُ عَائِلَةً أَلَ مُردَّمُ بَكَ الغَيْمَ المُترفِّهِ ﴿ وَٱل الحمزاوي ذات الافتاء والسيادة العلمية ﴿ تَعَلَّمْ فَي مَدَّرَشُةُ الْمُلُكُ الْظَاهِرِ ﴾ وانضم الى حلقات ( دمشيق ) الادبية والصحافية وساهم في بناء الحكومة العربية الوطنية الإولى و وحباريه الاستعمار الفريسي عند اسقاط ذلك الحكم •

قام والأعمال التالية : في سنة ١٩٢١ أسس مع جماعة من الادباء ( جمعية الرابطة الادبية ) واسندت اليها وناستها .

<sup>(</sup>١) راجع معجم المؤلفين \_ لَكُخَالُه ، ج١٢/ص٤٨٤ ط١/١ ١٩٦١ ٠

- في سنة ١٩٢٦ سافر الى انكلترة ودرس في جامعة لندن الآداب العربية
   واللغة الانكليزية وعاد منها سنة ١٩٢٩ ٠
  - في سنة ١٩٢٥ انتخب عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق .
- في سنة ١٩٢٩ درس الادب العسر بي في السكلية العلمية الوطنيسة بدمشق وظل فيها تسع سنوات
  - الف خلالها عدة دراسات عن ( أثمة الأدب العربي) .
- ... في سنة ١٩٣٧ ، أصدر مع الدكاترة : جميل صليبا ، وكامل عياد ، وكاظم الداغستاني ، مجلة ( الثقافة ) .
  - في سنة ١٩٤١ انتخب أمين سر المجمع العلمي العربي .
    - ـــــــ في سنة ١٩٤٢ ، عين وزيرا المسارف. -
- -- في سنة ١٩٤٨ عين وزيرا للمعارف والصحة ، وانتخب عضوا مراسلا لمجمع اللغة العربية بالقاهرة .
- في سنة ١٩٤٩ عين وزيرا للمعارف والصحة ، وانتخب عضوا مراسلا
   للمجمع العلمي ( العراقي )
  - وفي سنة ١٩٥١ انتخب أمينا للمجمع العربي •
  - ــ وفي سنة ١٩٥٧ عين وزيرا للمعارف والخارجية •
  - وفي سنة ١٩٥٣ نتخب أبس المجمع العلمي العربي .

وهو كما ذكر عنه الاستاذ صاحب ( المحديث ) سامي السكيالي<sup>(٢)</sup> :

<sup>(</sup>٢) راجع الادب العربي المعاصر في سورية ـ للاستاذ سامي الكيالي ط١ دار المعارف سنة ١٩٥٩ ص/١٤٦ • والشمر الحديث في الاقليم السوري للدكتور سامي الدهان ط١/١٩٦٠ ص٨٥٠

: شاعر رقيق اللفظ ، زاخر المعنى » •

شعره يمشل صورة تاريخية ناطقة اصراع الشعب السوري ضد أعدائه ومغتصبي حقوقه خلال الحربين الاولى والثانية • أراه يفكر بعقل العالم ، وينظم بخيال الشاعر • وشاعريته تكون في مستويات متفاوتة بين السمو الفكري والحيال المجنح • وقد وجدته في شعره الوطني والقومي يسمو صراحة ، وبيانا ، وقوة !!

#### من آثاره:

الحاحظ، ابن المقفع، ابن العميد، الفرزدق، شعراء إلشام في القرن اثالث •

حقق دواوين الشعر • ابن حيوس ، وابن عنين ، وعلي ابن الجهم ، وابن الخياط .

the first of the second second

### خلیل مردم ( بك ) شاعر علمه اوسع آفاقاً من شعره

عرفت العالم الشاعر خليل مردم (بك) ثلاث مرات • الاولى عندما وقع في يدي ديوان الشاعر السكبير ( بدوي الجبل ) (أحمد سليمان الاحمد) المطبوع في دار مجلة ( العرفان ) بصيدا ١٩٢٥ • حيث وجدت في مقدمته قصيدة بعنوان • ( الشعر ) منها :

ارى الشعر أنفاسا يصرفها الفتى فيطفي بها جمرا ويذكي بها جمرا

وینفحها روحـــا بمیت أمــــة فتنسل من اجداث غفلتها تنری

والثانية يوم ان نشرت له مجلة ( الصياد ) اللبنانية قصيدة مصورة بعنوان ( سكران وسكرى ) منها :

ارسل الأبريق شؤبوب سنا قلوس قلزح

کشیسعاع انشمس لآلاء فهسال بعست النسور ام النسار قسدح

صعـــــد الزفــرة حـــــرى وبكى حينما أهــوى على ثغــر القدح

كمحيين نسم زق فمسا علمت الانفاس والمسدمع سمع والمرة الثائثة \_ وهي الاخيرة • يوم زرته \_ رحمه الله \_ في دمشق ، سيف/١٩٥٣ قبل مغادرتني الشرق الى بلادالاندلس • حيث كانت لدي يومذاك مخطوطة لشاعر سوري • اهتممت بتحقيقها ودراستها • لما اصابها من خرم وتمزيق صعب علي معرفة الظمها • والريخ نسخها • فيممت جهة ( المجمع العلمي العربي ) • في يوم مشرق جميل • دلفت في صباحه ، الى باحة قديمة ، الدار كبير ، ضم في الجانب الايمن من مدخله غرفة واسعة • جعلت مكتبا بسيطا متواضعا جلس في صدره رجل أبيض المحيا ، جميل الصورة هادي القسمات ، رقيق الكلمات •

عليه آثار العز والنعمة ، ويفتر الغره عن ابتسامة تزهو باعتزاز وفخر ، وصوت ينم عن تواضع وحنان .

وكان بيني وبينه حديث مختصر • اعاد لي فيه ذكرياته العذاب عن ( العراق ) • وأيام ( بغداد ) • وليانيها • وما له فيها من أصحاب لهم فضل وآداب •

وخرجت منه وقد ربحت معرفته السكريمة • بينما لم أنل المعلومات التي تكشف لي غوامض الديوان المخطوط • وأبدى أسفه لما أصاب ذلك الانر العربي النفيس • الذي قدر عمر نسخه بما يعود الى ثلاثة قرون • وعدني ان يمدني بمعلوماته النيرة ، عند حصوله على أول بريق من الامل يظالعه من شعر هذا الشاعر •

\* \* \*

ان الشاعر ( خليل مردم بك ) من الشعراء العرب الذين ساهموا في يقظة الامة العربية وأمانيها • واضطهدوا وشردوا وسجنوا • وهو جدير بالاكبار والاعتبار ، نشعره بمافيه من آيات ، وصور فنية وتصويرية وما فيه من روعة وابداع • وما احتوى من يقظة ودعموة • لجدير ان يدرس الدراسة انستقيضة عندما تؤرخ الحركات الوطنية في شرقنا العربي فهو القائل عام ١٩٢١:

احق عباد الله ان بلادنا
 تناولها الايدي كنهب مقسم

اتحكمنا الاعلاج في عقـــر دارنا فيا لاباء العرب من ذل أعجمي

وقال في ( شهداء العرب ) ١٩٢٥ قوله :

ماذا عليه اذا عصاد اسانه الدمع أفصح حين عي بيسانه

هذي الدموع قصيدة جادت بها المباذلين دماءهــــم اجفــــانه

بأبي وأمي البافالسين نفوسهـــم من كل ثبت في الخطوب جنانه

أنديهم بدءي مقبل أنهم دمي لكنب المحميلة م عرفسانه

وقصيدته ( التحلف والجار ) عام ١٩٢٨ قوله :

اجارك الله \_ هذا الحلف والجار عليك \_ لا لك \_ اعوان والصار

اذا لمحامي اعار الخصم في ترة فليت شعري ممن يدرك الشار يقضى على حقنــا بغيــا وليس اـــــا

علم ـ لعمرك ـ هذا الهون والعار

ويل الضعيف واف للقبوي اذا لم يبق للعبدل ايراد واصبدار

#### \* \* \*

قالوا ( الجزيرة ) لا ترضى بحكمهم ما في ( الجزيرة ) الا النفط والقـــار

دیار عمرو سن کلثوم یعیث بها بهــزل دهــرك اسكاف وخمــار

من لاجيء ودخيــل وابن ســابلة في ظهره من سياط ( الترك ) آثار

( ضي ) و ( تغلب ) هل نامت فوارسها

فصال يرهج في الميدان حماًر

#### \* \* \*

بني ( العروبة ) كم من صبحة ذهبت

لو یستشار بها الموتی اذن ثاروا

ان الحسوادث لو ادركتم عبسر فاين ـ لا اين ـ ألباب وابصار ؟

الرحم واشجة ، والدار جامعة فلم تقطع أرحمام وأفطار ؟

\* \* \*

ومن اشعاره الوطنية الرائعة قوله : /١٩٢١

انا ساحيت مقد وققت لامتي

نفسي وسالي في سبيل بلادي

فاذا قتلت وتلك اقصى غاية لي فالوصية عادها أولادي

بنت لتضميد الجسراح ويافع يعنسي بتثقيف القنسا الميساد

حتى اذا بلـغ الاشد رات به ذخــرا ليوم كريهة وجـــلاد

\* \* \*

ومن قصيدته ( لوجه الوحدة ) /١٩٢٠ قوله :

نيم التقاطع والارحــام واشـــجة والدار جامعـــة والملتقى أمــــم

الله في قطع ارحام وأصم عرى عهدي بها وهي وثقى ليس تنفصم

• قالوا وفي الدين بون دون وحدتنا
 الى متى باسم هذا الدين تقتسم

لئن اصروا عملى اهمواء انفسهم لا الدين يبقى ولا الدنيا ولا الشيم

\* \* \*

اما عن ( العراق ) فلقد خصه بقصيدة منفردة اسماها ( ليالمي بغداد ) تضمها يوم ان كان وزيرا مفوضا لبلاده عام ١٩٥٣ •

قسال:

لياليك يا ( بغداد ) في الحسن كالفجر

معطسرة الانفساس طيبة النشمر

والمنور والسسحر المبين سسوادها

كذاك سواد العين للنور والسحر

وما روعة الاشراق او رونق الضحي

باحسن من لالاء الجمها الزهر

ففي كل شطر من صفاء سماءها

يلاقيـك وجــه بالطلاقــة والبشر

وما القبة الزرقاء لولا نجومها ولولا ازدهار للهالال وللبدر

\* \* \*

اذا الربيح مرت فوق (دجلة) رفرفت

باجنحة فيهما الزوارق اذ تجري

وبات شعاع النور في الماء شعلة

تشب باحشاء المساء وتستشرى

ورب فتى اسى على الشط منشدا

« عيون المها بين الرصافة والجسر »(١)

<sup>(</sup>١) من قصيدة للشاعر العباسي العراقي (علي بن الجهم) -

فوردني ميا قيد تحاميت ورده زمانا وهاج انوجد والشعر في صدري

فيا ليلة من دونها « الف ليلة » ساذكرها باليخير ما سند في عمري

شهدت بها بها يملاً النفس بهجة ويقضي على العينين والقلب بالاسر

فكم غادة تصبى الحليم بسيحرها تضيء ظلام الليل كالكوكب الدري

تفنح اعلى الثوب عن غض جسمها كما انشق كم الزهر عن ناضر الزهر

تنلص عن صدر وطهر سواده كما انشق ليل عن عمود من الفجر

تشبث لمسا زل اعلاه عنهما بناهد تدبيها ودار على الخصر

تمنوج دون الكشح وانداح ذيليه فكانت كمن يطفو على لجج خضر

يزيد بريقا عقدها فوق تحرها فنوز على تور حلاها على النحر

اذا رطنت كانت الكسرى وقيصر وان اعربت فهي الصريحة من فهسر

ومنها :

فحيما قبابا في (احراق) منيفة وايقظ من نوم (ابا الهول) في مصر رجوت (لبغداد) رجاء المحب ان تعرد لياليهما بايامهما الغمر<sup>(۱)</sup>

\* \* \*

وقال في العيد الأنمي لابي الطيب المتنبي في المجمع العلمي بدهشق عام ١٩٣٦ (٢) .

يفنى الرسسان وذكرد يتجسدد .

آمنت ان (ابن الحسين) مخلد ام تأنف الايام صححبة غسيره .

أمس البعيد ويومنا ذا والحسد

وشاغل ناسها
 الدهسر راوية لشعرك منسد

و يا جامعا شمل العروبة بعدما الحسادات يبدد

<sup>(</sup>۱) راجع ص/٩٥ من ديوان خليل مردم بك ــ من مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١٩٥٩ ·
(۲) راجع الصدر السابق ص/٣٦٣ ·

<sup>- 446 =</sup> 

فَاخُو ( الْعَرَاقُ ) بَسَجَرِهُ ( مَنْدَمَشُقَ ) وأُخْـــو الشَــــامُ بَآهُ ( مَتَبَعْدُد )

الشمر في كف الزممان دراهم يرمى بهرجمه ويبقى الجيم

ذهب(ابنأوس)<sup>(۳)</sup>و(الوليد)<sup>(٤)</sup>بحر<sup>-</sup>ه لـكن بمعجزه تفرد ( أحمد )<sup>(٥)</sup>

\* \* \*

ان (خليل مردم بك) ترك لابنساء العسروبة تراثا شمريا قيمسا ، لا ترفعه عبارات الاطراء ، ولا تخفض من منزلته سهام النقد ، قال عنه زميله الدكتور العالم (جميل صليبا) الذي قدم لديوانه بانه ، وجه دمشق الحق وشاعر الغوطة الملهم ، وعالم اشام الفاضل (٢) ، ، وأشار عن حياته الشعرية الدكتور المحقق سامي الدهان بانه « كان صلة الوصل بين القديم والحديث ، جمع اطايب القول ، وأحاسن الصور ، وعرضها في أجمل ثوب ، وأحسن حلي ، »(٧)

واقتفى اثر والده أدبا ، وخلقا ، وشاعرية ، نجله اشاعر القاضي الاستاذ ( عدنان مردم بك ) • الذي لا زال كوالده العالم يحب العراق ، ويجل ابناء ، ويعتز بآداب ابناء الرافدين ، وشاعريتهم الفاضة •

<sup>(</sup>٣) أبو تمام الطائي ٠

<sup>(</sup>٤) البحتري •

<sup>(</sup>٥) المتنبى ٠

<sup>(</sup>١) الديوان ص/م - ٦ .

<sup>(</sup>۷) الديوان - 0م ۲۱ - (المقدمة) <math>+ 0

يأسى الفؤاد وقد يزيد عنادا حتى يمم بالهــوى (بغـدادا) حلـم وراء الجفـن بت اعيـده ونسجت فيـه على البعاد ودادا أأجي دارات الخــلافة مثلمـا كانت تفيض على الدنى أمجـادا

الدكتور زكي المحاسني



# الفركتي ركي المحاسبي

شاعر ، استذ ، محام ، كاتب ، أديب ـ جال سنان قلمه في أبواب النقد ، والتراجم ، والترجمات ، والشعر والقصـة ، والرواية ، والآراء الحرة الصريحة ،

كتب عن ادباء المهاجر العرب وشعرائهم •

تحدث عن الصلات الروحية في أدب الاندلس وتاريخها وذكرياتها المحافلة بالعبر والامجاد • اتصلت أواصر الصداقة والمودة بينه وبين العلماء والادباء في العالم العربي ، واله صداقة مع العالم الاسباني المؤرخ المعروف (الدكتور رامون مننديث بيدال) والاستاذ الدكتور (جميل سعيد) عميد كلية الآداب ، والاستاذ الدكتور ( بديع شريف ) وغيرهم •

اعطى في شمره قطعا خرى لاهبة تجاه حنان الابوة ، والامومة • ونسيج من خياله اردية جميلة لعطفه تجاه أولاده وفلذات فؤاده •

كما ان اصدقاء، لهم صفحات طيبة من مساجلاته ومراسلاته الادبية •

واذا سجل تاريخ الادب في العالم العربي اليوم واختص ( لسورية ) صفحات منه ، فان ( الدكتور زكي المحاسني ) يكون من بناة لبناته ، ومن مشيدي دعائمه وواضعي اسس دراساته الشعرية والنثرية • بنزاهة العالم وخيال الشاعر وكرامة الاديب ، وعقرية الاستاذ •

نشير مقىالاته وقصائد. في المهات الصحف والمجلات الهسرقية والمهجرية • منها ــ الرسالة ــ والهلال والمجلة والسكتاب ــ والاديب ــ والمعرفة ، والثقافة ، والاقلام ، والعربي وغيرها •

- ـــ يحمل شهادة دكتوراه الدولة من جامعة القاهرة في الادب العربي منذ سنة ١٩٤٧ وهو أول عربي من غير مصر نال الدكتوراد من الجامعة المصرية ( بدرجة جيد جدا ) •
- مع اجازة ( الليسانس ) منـــذ سنة ١٩٣٠ في الحقوق والآداب من
   الجامعة السورية سنة ١٩٣٧ ٠
- ـــ درس فقه اللغة العربية وعلومها ــ والادب العباسي في كلية الآداب العربية ١٩٤٨ ــ ١٩٥١ •
- ــــ وعين ملحقا ثقافيا بالسفارة السورية في انقاهرة ١٩٥٦ وحقق خلال ذلك التعاون الثقافي بين مصر وسورية •
- كان عضوا في لجنسة التربيسة والتعليم بدمشق ١٩٥٦ وعضموا في المجلس الاعلى لرعاية الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية للجنسة النشمر •
- ـــ كان مديرا ثقافيا لتخطيط التعليم الجامعي بوزارة التربية والتعليم المركزية بالقاهرة ــنة ١٩٥٨ ـ ١٩٦١ ٠
- مدين بوزارة التربية السورية الآن ومدير التراث القديم ودائرة المعارف بوزارة الثقافة والارشاد القومي منذ أول عام ١٩٦٥ •

#### آثاره ومؤلفاته:

١ ـ النواسي شاعر من عبقر دمشق ١٩٣٩٠

- ٧ ــ أبو العلاء ناقد المجتمع القاهرة ١٩٤٥ •
- ٣ ــ شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الاموي والعباسي الى عهد سيفالدولة الحمداني ١٩٤٧ ( رسالة الدكتوراء ) •
  - ٤ ـ ابراهيم طوقان ـ شاعر الوطن المغصوب الماهرة/١٩٥٦
    - ٥ ــ المتنبى ــ القاهرة ١٩٥٦
- ١٠ ــ دراسات تاريخية في النهضة العربية المعاصرة ( مشاركة ) الفاهرة
   ١٩٥٨ •
- ٧ ــ دراسات لحياة الشريف العقيلي وشعره ونشر مخطوطه ديوانه وتحقيقه ٠ القاهرة/١٩٥٨ (١)
  - ٨ ــ دراسات في الادب والنقد والتراجم والنصوص سنة ١٩٥٨ .
    - ٩ نظرات في أدبنا المعاصر المجاهرة/١٩٦٢ (٢)
  - مع فيض من البحوث والمقالات ، في أغلب المجلات العربية •

ان شاعريته: عليها الروح الوجدانية • وهو منصرف الآن الى وضع ( الملحمة العربية ) في تصوير تاريخ الادب والاسلام • نشر منها عــدة أناشيد دلت على عمق في تفهم أحوال العرب في جاهليتهم واسلامهم • وعلى خيال واسع خصب ، ولغة مطواعة بين يديه ، وقافية مرنة سلسة •

<sup>(</sup>١) كنا قد نشرنا دراسة مفصلة عن مخطوط ديوان الشاعر العقيلي في ( الاسكوريال ) نشرت في ( العرفان ) ج٣/مجلد/٤٢ وهي التي سبقت نشر ديوانه بهمة الاستاذ الجليل الدكتور المحاسني •

 <sup>(</sup>۲) بعض المعلومات التي وردت عن ترجمة الشاعر الدكتور هي من
 رسائل اخوية بيننا ۱۱/۱يلول/۱۹۳۰ و۱۹۲۷يلول/۱۹۳۰ -

# شاعر من معاسن الشيام يرسيل المنتبة شعرا لليار السيلام ٠٠٠

كانت مجلة ( الكتاب ) تصدرها ( دار المعارف ) بمصر تطل علينا في مطلع الاشهر ، كانها الأهلة في مواسم الاعياد .

وكانت محلة ( الاديب ) تعبق بشذاها الادبي من وراء ( صنين ) ، تبعث نورا من الآداب ، والشعر ، والقصص ، والتراجم ، بأقلام الـكتاب العـــرب ،

وكنت معتادا ان اطالع ما ينشر فيهما من تمرات الفكر • وأبعث للاديب ، ما اسطره من صفحات فكرية ، وأدبية ، وشعرية •

وفي أغلب ما ينشر أمام ناظري ، ويتردد في سععي ، تبدو شخسية الدكتور العالم الحليل الاخ ( زكي المحاسني) •

وآل المحاسني لهم في الشام نسب حافل بالعلم والفضيلة • ولهم في الآداب والعلم رجال تعبق مجالسهم بالمعارف وتنضح قلوبهم بالحسنى •

والدكتور ( زكي المحاسني ) استاذ محتسرم اشتغل في الادب ، والمحاماة ، ولم يسخر قلمه لاغراض المادة المزيفة ، والمنصب المتحول ، ولم يوجه طاقات علمه ، لمختبرات السياسة المخادعة ، والمصالح المتضاربة ، بل عاش في زاوية مكتبته ، وفي جو اسرته ، يستلهم من شريكة حيساته السيدة الجليلة الاديبة المعروفة ( وداد سكاكيني ) كل أنوار الحق – والخير – والحمال !!

ويأخذ الايمان من منبعه الثري ، واصله المتدفق ومعينه الرقراق . - ۲۷۲ - يستمده من رسانة الاسلام الواضح الجلي • ومن شماثل العروبة الصادقة السمحة التي لا مواربة فيها ولا دجل •

قال فيه الشاعر ( فؤاد حدادً ) من ( العروة الوثقي )(٢) :

جمع المـكادم كلها حتى زكـــا

عرفة وشق الى المحاسن مسلسكا

اسسىر القلوب بساحرات بيسانه فغسدا الفؤاد اسمه بحق منكا

هذا انقریب الی النفوس وان نأی هذا المنار اذا انظلام احلولکا

\* \* \*

واذا عد الشعراء في دمشق ( آشام ) اليوم • وجاءت الاحكام منصفة الاصحاب الايمان الصادق ، لكي تعطي الناس حقوقها وامتيازاتها ، رأيت في الطليعة من تلك النخبة يلتمع اسم اشاعر الاستاذ زكي المحاسني •

ففي مداد قلم المحاسني • نجد النقد الهادف البناء فيما ينشره من دراسات ونقدات لاهم الكتب النافعة التي تخرجها دور الطباعة العربية •

كما له قصائد تتفاوت معنى وغرضاً • وقد انصرف في سنيه الاخيرة ، الى نظم الملحمة الشعرية •

فلا زال ينشر ( الملحمة العربية )(٢) • وهي ذات استعراض علمي

العراق في الشعر العربي والمهجري ــ ١٨

۱۹٦٤ سنة ۱۹٦٤ .۱۹٦٤ سنة ۱۹٦٤ .

<sup>(</sup>۳) راجع/قافلة الزيت ( السعودية ) مجلد ١٠ عدد/١٩٦٢/٤/ ١٩٦٢ · والاقلام العراقية ــ السنة ٢/ج/١/١٩٦٥ ·

شامل لتاريخ العرب والاسلام •

قال في ( النشيد الثالث ) عن ( حاتم الطاثي )(١) •

وبنات الاشعار هامت على الوصف تجيل المداء خلف المداء ردد السبهل والهضاب هواها غير فان فيها مدى الاصداء لو تفيد العيس الكلام لباحت برضاها في سفرة الغبراء حامسلات عبر الجزيرة رواد بغساة لنفحسة الكرمساء عشقوا الفضل واستراحوا لاهليه بلا منسة ولا اغسراء واحلوا تاريخنا هامة العرب وخطئوا الندى بغير رياء سادة في الوغى غيدا لضيف لم يطيعوا في البذل حرص النساء

\* \* \*

اما ( العراق ) فان الدكتور المتحاسني لم يقطع صلاته الروحية والاخوية معه • فهو يملك اصحابا واصدقاء وزملاء • يقدرون فضله ، ويحترمون علمه •

ومع كثرة اخوانه في دنيا العروبة فهو لم ينس بلادنا فقد كتب عن ( والدة الشريف الرضي ) بحثا من أطرف البحوث<sup>(ه)</sup> .

وتفضل بنظم قصيدة عن ( بغـداد ) جعلهـا ذكريات ، وتاريخ ، ومحامد ، وشملني بلطفه الاخوي ، ورفيع أديه ، وجميل هديته فقال :(٦)

۲۱/ص/۱۹٦۲/٤ ماریت عدد٤/۱۹٦۲ ما/۲۲ ٠

<sup>(</sup>٥) راجع الاقلام ـ العراقية السنة الاولى/العدد ٥ ـ ١٩٦٥ ·

<sup>(</sup>٦) وصلت مع رسالة كريمة مؤرخة ١١/١١بلول/١٩٦٥ ٠

یاسی الفؤاد وف برید عادا حتی ایمهم بالهوی ( بغدادا )

حلم وراء الجفن بن اعيده وسحت فيه على البعاد ودادا

أأجي دارات الخسلافة مثلمساً كانت تفيض على الدنبي أمجادا

( هرون ) في عليائهــــا وينــــوده

وجنوده سيع المدى اعدادا

ام اغتــدي وعلى مشارف عرهــا ( المأمون ) يملؤها حجي ورشادا

ومساحها تحت القباب مجالس عقت جمسالا وازدهت اشسادا

تكسر الاضمواء في أجوائهما من فكوق من ملكوا الزمان قيمادا

وتدور راقصـــة تمـــوج بدلهـا فتـــزلزل الاوتـــار والاعـــوادا

والصوت في عذب الاغاني ساكب ســحر ليســبي ناظــرا وفــؤادا

اما الـكؤوس فخل وصف سقاتها لابي نؤاس ونسه الاجــوادا • • •

وَبَعَدُ أَنْ جَالَ فِي عَالَمُ الْمُجَدُ التَّارِيَخِي ، وَالْعَصْرُ الْهَارُونِي ، وَاسْتَمْتُعُ \_ ۲۷۵\_\_ بمجالس (المأمون) وانصت الى رناتكؤوس الشعراء النواسيين في ليالي بغداد الخالية ، عاد وهمو في حسمرة المحب المسألم لهجمات السر ، وقائدهم ( هولاكو ) فقال :

ويسلأ لهولاكو اكسان مصسدقا

ان الزمان يعيد فيك عمادا

وتروق ( دجلة ) موردا ومباهما

وجسرت بنكبته دما ومسدادا

تلك الجروح مغارس الحضارة

كانت لتخليد العالاء مهادا

واذا الشموب تعلمت درس الردى

ملأت مواقف عزهما اجسادا

\* \* \*

وبعد ان طوى بخساله الشعري صفحات الماضي البعيد رجع الى الحاضر الحديث فهزته ثورة ١٩٢٠ في الفرات الاوسط فذكر ( الرميثة ) وما بها من بطولات شعبية وطنية ، وماقدمت من دماء زكية اربقت من قلوب شهدائها فقال :..

افذاكر يوم ( الرميئة ) في الوغى
 ابطاله ثبتوا لديه صلادا
 وبدا ( العراق ) كان ماسدة الشرى

عسادت اليسه تزعزع الاطوادا

فـــل للمؤدخ ما كتبت لمعـــرك ذكـراه صادت للعلى اعـــادا

حلف الشهيد بيومه ان المنى قد البسته من الفدد ابرادا

وهو الذي اعطى (العراق) حقوقه فعدا بعد لا يعرف استعادا

امسا الخصيم فذاق فيسه بثورة ذهبت بسه ربيح الهسلاك بدادا

ان شئت تفزع من نجا من قومه ( فرمیثة ) قسد اشبعته سهسادا

\* \* \*

اما عندماء السبط الشهيد الحسين عليه السلام وبطولته وتضحيته في ميدان التاريخ الاسلامي • وعن سحر وسر عظمة القباب المرتفعة الشامخة في (كربلا) و (النجف الاشرف) فقد قال:

رف الحنين على مسارب (دجلة) وثنى الغصون على المسدى ميسادا

عجبا أراد ببت شـوقا او جوى او راغـــب لغــرامه ميعــادا

حفلت أعماليه بتمسران النسدى رطب جنيا ينعش الاكبادا

وترف روحي فوق اضرحة النقى فتصيب في ( النجف الشريف ) مرادا عند الشهيدين اللذين عليهما في الوجود حدادا فالبك بدمعي ان قدرت تراهما فالبك بدمعي ان قدرت تراهما

\* \* \*

بابي ديسار الرافسدين وانهسا

العصور الصادا على مر العصور الصادا

قـــد اطلعت ادباءهـــا كفراقـــد كـــانوا عــــلى تجديدهــــا روادا

اما عن ملحمته ( الحسين ) الشهيد عليه السلام فقد قال :

٠٠٠ أنا في الشمام وتيسار حساني

يتحي من ذكري المخرون حينا

يســأل الريح اذا هبت رخــاءا

في البوادي عن هوى قد كان دينا

يا مهسادا في (العراقين) اجيبي

أين مثوى ذلك المحبوب أينسا

٠٠ يا ابا المجد ويا زين الملا

لك في حسرب المناجيد بنســـا

•• لیس یرثیك ســـوی روح علی

النجف الإشرف القاما هويشا

حملـــت ســــر البلاغـــات ولو ســـكبت شـــعرا لمرثى ما رثيـــــا

يا حبيبي لـك في الشـام ندى في مطل الزهر قــد رف علينا

کے رکبنا انشیوق تسری عمسرہ خلف آماد الھوی فیے جرینے

\* \* \*

تلك روح شاعرية ، لم تحلق في سماء العبقرية الشرقية وحدها ، بل لها جولات موفقة في تسابيح الخيال الشعري الاندلسي ستطل بجوانحها واجتحتها البيضاء على عالم التسعر ، ودنيا المحبة والاخاء ، وفي مسارب الود والوفاء .



بني قومي افيقوا من منام وجد وافي المعالى باهتمام فما نيل المعالي بالتواني ولكن بالعزيمة والنظام لقد كنا وكان العرب قدما هداة الخلق من سام وحام لقد سادوا وساسوا الملك دهرا بمصر و (العراق) مع الشاتم •

المدنى بن الحسني







# الدرياب

#### Y•71 - LYY1 1201 - 1201

عالم ، جليل ، شاعر ، منقل ، اتصلت حياته في جهاد وطني مستمر . في سبيل قضية بلاده المغرب ، يوم ان كان للاستعمار فيه صولة وجولة ودولة ، استطاع ان يقف مكافحا ومدافعاً عن أخوته ومليكه المغفور له الملك محمد الخامس ، مع فئة أخرى صالحة من العلماء الوطنيين ،

ان المصادر التي بين أيدينا عن هذا الرجل الصالح قليلة جــدا • وخاصة ما يتصل منها ( بالعراق ) ترك مجموعة كبيرة من المؤلفات الخطية تسعى اسرته الكريمة الآن في اخراجها الى عالم الطباعة والنشر •

اشاد بفضله الاستاذ ( الكتاني ) في دراسة عنه بيوم ذكراه في مجلة ( الايمان ) وبين بعض الجوانب البارزة في شخصيته العلمية • كما كتب

عنهسيادة الاستاذ (التازي)سفير المغربدراسة قيمة • • كان هو والعالم المرحوم الشيخ محمد المختار السوسي من دعائم الحركة العلمية الاسلامية •

ان هذه اللمحات الخاطفة عن هذا الشيخ الجليل قد لا تعطي القارىء عندنا الانطباع الواضح ، والبيان الكاشف عنه .

وأرئ ان أهم الاسباب انتي حالت دون اطلاعنا عن حياة المغرب والشمال العربي الأفريقي يعبود الى عوامل السدود والستائر التي كان المستعمرون يضعونها بيننا وبينهم ، وكذلك عزلة أبناء المغرب وحياتهم الخاصة التي فرضتها طبيعة بعد بلادهم ، وتفكير بعض الادباء وحملة الاقلام عندهم .

## شاعر ربط بين تاريخ العسراق وذكريات الاندلس المجيسدة

الشعر في المغرب ، قليل كثير ، كثير بكميته ، قليل في المواضيع التي طر فها عن البلاد العربية ، وخاصة منها عن (العراق) ، ونحسن نعذر اخواتنا المغاربة الكرام ، لما دعتهم اليه ظروف السياسة ، واحداث التاريخ ، فهم وان لم ينسوا العراق عاطفيا وادبيا وروحيا نصلات القربي العربية ، والروح الاسلامية ، الا انهم لم يخصوه بدراسات ذات صلة بتاريخهم الادبي والفكري(١) ،

اما نحن هنا في ديار الرافدين ، فلم ننس صلة القرابة ، والمصاهرة ، والمحبة ، بيننا وبينهم ، وكلما ورد اسم المغرب العربي ذكرنا القائد الفاتح ابن العراق (موسى بن نصير) ، الذي ربضت جيوشه في ديار المغرب ، وانطلقت الى (الاندلس) ، تحمل رسالة الاسلام والعرفان ، وشعلة الحضارة والعمران !!

ان الكثيرين منا يجهلون ــ مع الاسف ــ ما في المغرب من ثقافة عربية متينة اصيلة • استطاعت ان تحتفظ باللغة العربية وترفدها بيانا ، واعلاما ، وأدبا • وهذه مجلات المغرب (كدعوة الحق) و (البينة) و (الايمان) و (آفاق) و (اللسان العربي) وغيرها من الصحف اليومية

<sup>(</sup>۱) من الذين كتبوا أخيرا عن العراق، العالم الاستاذ الشيخ محمد الفاسي (عميد الجامعة المغربية) وموضوعه عبدالواحد المراكشي \_ من علماء بغداد) راجع/البينة العدد/٩ س١ ص/١٢ يناير ١٩٦٣٠

تشهد باتساع الفكر المغربي • وما لديه من رجال اهتموا بدراسة التاريخ الاسلامي والاندلسي منه خاصة •

وبفضل رجال العلم والادب هنك حافظ (المغاربة) على مخطوطات نفيسة ، كادت تقع بأيدى المستعمرين النساهيين ، منه ماله صلة بعلماء العراق ، والمشرق ، ومنه ماله علاقة بتاريخ بلدهم العلمي ،

اول ماعرفت من السادة الأفاضل الاستاذ المحساهد (علاك الفاسي) في بيروت حينما كان يلقي قصيدة في وفا ة الرئيس المبنساني رياض بك الصلح •

ثم اطلعت اثناء بحثي على دراسات قيمة في مكتبة (جامعة برشلونة) المدني بها الاستاذان الستشرقان الدكتوران خوسه ماريا مياس ، وخوان برنيت ، وهي من مؤلفات الكاتب العالم الجليل عضو المجامع العربية الاستاذ السيد عدالله كنون الحسني ، وكلها تدور حول النبوغ المغربي ، وذكريات مشاهير رجال المغرب فكانت هذه موضع صلة بيني وبين ذلك العالم الجليل ، ثم تهيأت لي فرصة وجود سيادة الاخ السفير المغربي بغداد الاستاذ المؤرخ (عبدالهادي التازي) الذي اعطاني صورة طبة واضحة المعالم عن ادب بلاده وعلمائهم ،

فوجدت ان المكتبة المغربية العربية غنية بالمؤلفات التي كتبها اقلام العلماء المغاربة • كالشيخ العالم المرحوم (محمد المختار السنوسي) المتوفى سنة ١٣٨٣هـ صاحب موسوعة (المعسول) في عشرين مجلدا و (الالغيات) و (سوس العالمة) •

<sup>(</sup>۲) راجع ماكتبناه \_ عن كتابه النبوغ المغربى \_ فى مجلة الاديب مجلد سنة ١٩٥٨ .

<sup>(</sup>٣) عالمان جليلان المختار السوسي ـ والحافظ المدني • سينفرد لكل منهما دراسة موسعة •

ويبرز عالم جليل ، وشاعر مجيد ، حسني النسب ، تازي القرابة ، هو (ابو المحاسن محمد المدني بن الحسني الرباطي) (١٣٠٧ - ١٣٧٨ ه) كان عالما وطنيا ، بارزا ، مساهما في الحركة العلمية ومشجعا لابنائها وبناتها ، داعا الى مكارم الإخلاق والحفاظ على التراث العربي الاصيل ، ونه مواقف مشرفة تحاه بلاده وقائدها الوطني ، يومذاك المغفور له الملك محمد الحامس رحمه الله ، حينما نفاه الفرنسيون ،

كتب عنه من الاساتذة الإجلاء محمد المنوني ، وترجم حياته وأشار عن مؤنفاته وشيوخه وانه احد علماء المغرب الأفذاذ ، بما له من المشاركة التامة، في كثير الفروع الاسلامية .

واول العلماء المغاربة المعاصرين الذي كان يلقح دروسه العامة ،
 بمعلومات قيمة عن النهضة الاسلامية القائمة في الشرق .

وعلى صلة وثيقة بعصره عارفًا بالشخصيات المعاصرة ، •

وقال عنه الاستاذ الشيخ محمد مكى النياصرى بقوله: « رأس الحفاظ والمحدثين في العالم الاسلامي خلال هذا القرن ، فقد احيا بمجالسه العلمية ، واملاءاته الحديثة ، مسنة الحفاظ السابقين ، وتقاليد الاملاء في عصور الاسلام الفكرية ،

ووصفه بانه (الشيخ المجدد) الذي احيباً روح الاعتزاز بالعروبة والشرق ، وروح الطموح والتحسر وحب الاصلاح والتجديد<sup>(1)</sup> • وصفه استاده الشيخ ابو العباس «جسوس» بشعره :

لله مــا صـــرت الـــــه طامحـــا مـــن ادب غض وعلـــم مغــــدق

<sup>(</sup>٤) مجلة (الايمان) العدد/١ س/٢/ديسمبر ١٩٦٤ ص/٥٣ وبعض المذكرات المحفوظة في مكتبتي ·

أنبت عن فضل غرير وزنه وينه ورية الدرراي ترتق

والمسرء ينبي عنن حجاء قولـه وقبد ترى صنعباً كشير الرويق

واللطيف أن هـذا الشيخ الشـاعر المصلح المجـدد كـان يدرّس الادب لطلابه في كتاب ــ (البيان والتبيين) للجاحظ ، و (مقصورة) بن دريد.

أربت مؤلفاته على الستين مؤلفا قام بتأليفها منذ عام ١٣٢٣هـ/١٩٠٥م وأكثرها لا زالت مخطوطة .

ان (العراق) عد هذا الشاعر العالم المحدث الحافظ ، يرتبط اسمه برباط العزة القومية ، والوشائج الاخوية ، التي تمثلها بطولات العرب في المشرق ، والمغرب ،

وهو الى جانب علمه الواسع ، وتدريسه نخبة كثيرة من شباب بلاده الادباء ، لم يأل ُ جهدة في بت تعاليم الخلق المتين ، وتركيز دعائمه ، قال عام ١٣٤١هـ/١٩٢٢م من قصيدة رائعة يستنهض همم قومه وابناء لغته :

بني قومي افيقوا من منام وجد وافي المعالمي باهتمام فما نيل المعالمي بالتواني الكن بالغزيمة والنظام لقد كنا وكان العرب قدما هداة النخلق من سام وحام اناروا الكون والافطار طرا بهدي لاح فجرا في ظلام وكنا حائزي قصبات سبق

بمیدان المکارم فی الزحام
اقد سادوا وساسوا الملك دهرا
(بمصر) و (العراق) مع (الشآم)
و ( اندلس ) بمغربنا وصین
وسودان وهند باعتزام
فسل (فاساً) و (قرطبة) و (مصرا)
تنبأ أو فسل (دار السلام)
وسل (غرناطة) الحمرا وشاما
و (تونس) حیث تونس بالرام
فکونوا خلفهم خلفا حمیدا

ومن قصبائده التي نظمهـا سنة ١٣٣٩هـ/١٩٢٠م وشعره يتصف كعادته بصفات الوعظ والارشاد قوله :

> ابناء قومي اليكم ترسل الخض وتحو تهذيبكم تسلسل الكتب فاتكم بعد حين من زمانكم رجانيا في غدر اذ انتم النجب قوموا بجدر الى تحقيق بغيتنا وتيل مطابئا منكم كما يجب

العراق في الشعر العربي والمهجري – ١٩

حدوا بما جاء في الآثار من خلق عن الرسول الذي عزب به العرب لا خير في العيش والاخلاق ساقطة والنفس ساخطة من قبح ماركوا<sup>(ه)</sup>

هذا عالم شاعر ، اثبتنا ابياته ، لما فيها من عودة والتماحة الى دنيا العرب المجيدة ، وتاريخهم ، الحافل بكل مكرمة واباء ، وتور وسناء(٢) .

And the second second second

<sup>(</sup>a) الايمان/العدد/١س٢ ص/٥٤/١٩٦٤ ·

ما عسلى الحب ان مضى الاحبساب تسسسلم الذكريات والاسسسباب لا تصسدق رأي العبسون فللقلب سسسبيل الى المستزار وبساب

ونجسه ، والبيسة والاطنساب

يسأل النيل و (العراق) ، وشطناه

امن نخله





من شعراء (لبنان) المعروفين • الذي تميزت اشعاره بفيض من السحر اللفظى ، والجمال المعنوى • تغلب على خياله صور الطبيعة اللبنانية بمسافيها من فنون وابداع •

وهو نائر ، لا يتدنى نثره عن شعره • ومحام ٍ لا يتعاطى المحاماة الا بقدر ما يتصل منها بأدب وجدال • وبحث وتأليف •

والده الشاعر الكبير رشيد بك نخله (١٨٧٣ـ١٩٣٩) السذى دانت له مجالس الشعر الزجلي • فقد كان أميره • ودخلت في حضيرته اشعار القريض تطلب الطاعة ، وترجو الوصال •

زار العراق مرة عام/١٩٥٦ وله صلات الود والصداقة مـع ادباء وشعراء عراقيين • كالشاعر الاستاذ حافظ جميل والشاعر الاستاذ طــه الراوي • والمرحوم ابراهيم صالح مشكر •

استمعت اليه وهو ينشد قصيدته في ذكرى المغفور لمه رياض بك الصلح:

د ما على الحب ان مضى الاحباب تسسطم الذكريات والاسباب، بعــد مِـــاكِنِتِ اقرأه في (المكشــوف) و (الأديب) و (الرــــالة) و (الورود) •

### من مؤلفساته

### في الشيعر :

- (١) ديوان (دفتر الغزل)
  - (٢) الديوان الحديد

## في النثر:

- ي النتو : (٣) المفكرة الريفية
  - (٤) تحتّ قناطر ارسطو

# في اللغـة:

- (٥) الدقائق
  - (٦) الحركة اللغوية في لننان

### في التاريخ :

(٧) الآثار التاريخية

### في القانون :

- (٨) احكام الوقف
  - (A) الصلح الباطل ورد بدله •

كانت ولادة الشاعر في الباروك سنة ١٩٠١ •

<sup>(</sup>١) يراجع - مصادر الدراسة الادبية - للاستاذ أسعد داغر ٠

<sup>(</sup>٢) وشعراء من لبنان للاستاذ السيد على ابراهيم و

<sup>(</sup>٣) ومع الشعراء \_ للاستاذ حارث طه الراوي

<sup>(</sup>٤) وكلمة الورود ـ في الحركة اللغوية في لبنان ط/٣/٨٥٠٠ •

# الشاعر الذي حامت على شعره شفاه عذارى الرافدين ، وقبل العاشقين

فى اربعين (رياض الصلح) وقف شاعر من شعراء لبان ، فى تلك الحفلة الكبيرة ، التى مثلت بشعرائها «عكاظ» الامة العربية ، والقى قصيدة كانت من قصائد الابداع الشعرى فى ذلك المضمار بحيث هزت نفوس السامعين ، الذي يعرفون (رياضا) واراقت دموع المحيين ، الذين لهمم صلات بالفقيد ،

وكانت معرفتى بالشاعر (امين نخله) لا تتعدى ما اقرأه له فسى الصحف والمجلات اللبنانية • وما نشسيره في ديوانه «دفتر الغزل» من «الخصوصيات» و «الاخوانيات» • وما وضعه من مقدمة واسعة جليلة في ديوان والده المرحوم الشاعر أمير الزجل اللبناني وناظم النشيد الوطني (رشيد بك نخله) •

شعره يبدو كأنه قلادة لؤلؤية في جيد غيداء ناعمة ، قال يصف (البلل )(١):

يا لابس الريش اصباعًا محبّرة

فالريش والفنن المزدان شبهسان

وقاصدا ربوة أو ظل منعطف
 على غمسائم فى واد ، وغددان

<sup>(</sup>١) شعراء من لبنان : ص/٧٩\_٨٠ و (الديوان الجديد) ص/٨٣ ٠

و طائر الخير ان جثت الشيمال على كف العنساية من لطف وتحنسان

فاخفض جناجك عني في جوانبهـــا واهتف بصوتي لهــا وانظر باجفاني

لعل سيربا نأت عني منسادله يدير سيمع الهوى للبلل الداني

و (امين نخله) شاعر من شعراء الطبيعة الرومانسية • ومن محب الليالى ذات السمر الطلق ، وانشعر الناعم المرآن • قال يصف حبه :

اذا لفظت' اسمك الخالي ارتوت شفتي وكنت احسبها في الماء ما ارتوت •••

يطيب باسمك ريقي في مدار فمي ويستقر ُ لسساني فسوق سكّرة

وكم تدوقت ، بعد اللفظ ، احرفه ،

كأنها ما مضت من بعد ان مضت •

حرف" من اسمك اشهى لذة ، وشذًا فيسرحه الحبّ ،منزيجمعطرة!!<sup>(٢)</sup>

ومِن قوله الجميل يصف الشعراء من قصيدة (الشلال) :

نحن اهل الخيال ، 'شبت للناس
 باقلامنسا ربيسسع الرّجسساء

<sup>(</sup>٢) الديوان الجديد ط/١٩٦٢ ص/٤١

واترانا نمضي ، وقد طلم النبت َ وهشت جنواب الغبسراء ٠٠٠<sup>(٣)</sup>

والشاعر (امين تخله) انسان طيب القلب ، رقيق العباطفة ، يحب اسرته واولاده في القرب ، ويتمثل محياهم على البعد ، ويقدس الراحلين منهسم ،

فقصیدة (ندکار) التی یصف بها والده ۰ هی لسة من مندیل حریر علی نواظر مودع ۰ قال فیها :

و يا معساً في العسد ما ينثني
 إرعساك خلف الدرب ، فانظر الي

أي مستراد شساحط بنسيا واي وهسي لجستاحي ، واي

يا قلب ، يا ذبح النسوى : لا تفق من لوعسة ٍ ، لا تأل عطفاً ، ولـّي

و نظم لابنه سعيد وهو لما يمد' السادسة من عمره قصيدة (العصفور) • منهــــا :

۰۰ ریشت حلو ، وحلتو حسّه ولکم غنی عملی صبح ، وصــاح

انسه عصفود قلسي ، ناحسال ناعسم ، لو صسده الورد لزاح

<sup>(</sup>۳) المصدر السابق ص/۹۳

صـــونه في البيت انس مـــاثج واســمه اعـــدن سلســال راح،

• صرت من اجل (سعید) مشفقاً
 ان تهب السریح فی وجه الاقداح "

اما ابنته التي جاءت تعاتبه لانه لم ينظم فيها قصيدة كأخبهـا سعيد فيقول الى ( ابنتي ) :ــ

ووالله مـــا في الواخين كرقتي
 ولا كفؤادي في الصــــدور رحيــــم

ارق لعش الطبير ضم صغارهما ويخفق قلبي حسوله ، ويحسوم

وادثى لاطفىــــال ألرياحين ، انني

اخاف عليها ان يهب سيم !

فيا بنت هذا الطيب السرّ : هنوني عليك ِ ، ولا تشكي ، ابوك كريم ...

أما ( الشعر ) فرأيه فيـــه هو :(٤)

الشمعر زاد القلب ، متعمسة لهوه

والرأي ياخذ نــه حسوة شارب!

انــا لو 'سئلت ، لقلت في تعــــريفه

طسرب يهزك كالغنماء الصماخب

<sup>(</sup>٤) هذه النماذج وغيرها تجدها في (ديوانه الجديد) و (دفتر الغزل)٠

ما بين مشيخط يقسول وناكب

فالروض السم تسأل بطلعــة زهرة :

مین این جساء بانجم،، وکواکب

ولعمل رائ الذوق فيسمه مقسدم

فالمذوق للشعراء ضربة لازب

سیان منه قدیمسه ، وجسدیده ،

فالشمس اخت للزمسان الشسائب

لله مولدها الحبيب على الضّحي

فيسه نسيت شمسمروق يوم ذاهُبّ

ان مدرسة الشعر المعزوج بآهات المحبين ، وبخيال الشعراء الحالمين، واقداح خمور المترفين ، يكون الشاعر (امين تخله) من اعضائها البارزين، ومن اساتذتها الكفوئين ،

واني اعتقد ان طبيعة الشاعر وحياته الخساصة والطلاقه من قيود السؤولية المتعبة في عهده والده ، ومعيشته في طبيعة زاهية ساحرة في شلالات (نبع الصفا) و (الباروك) ذات المورد السلسيل ، وشدى عطر الرياحين ، وسحر منظر الفاكهة وهي ترقد في احضان غصون السجار التفاح ، والكروم ، والعناقيد الحسلي بخمور الاعناب ، كل هذا الى شتاء يلس الحال اردية بيضاء طاهرة من ناصع الثلج ، جعلت (امين تخله) من هذه المدرسة التي زاحمتها مدارس الواقع ، والاجتماع ، والرمزية الغامضة ،

قال في ( ليل الكروم ) :ـــ<sup>(ه)</sup>

رسم في الكروم ايقظني اصحب ولسال الكروم لسال قصميمير

والاكوس نور واوجــه الصحب نور

ثم قالوا : وحــق من كوكب الليـــل افــق ، فالنجــــوم كــادت تطــــير

ثم لمنا شمسريت فضلمة كاسمي

قلت للشــــاربين : لا الـــــتعير

انظمهم الشمسيعر مثلمسياً يورق الغصن ويهمي الندي ويسري العسير

وأنا ابن الغمسام والسفح والدوح بسلادي حث السربي والغسدير

اما اخلاصه نحو اصدقائه فيتجلى لنا فى صوته الشعرى الحزين يوم رثى صديقه المغتال (رياض الصلح) ومنه انعطف نحو (العراق) قال :<sup>(٦)</sup>

ما على الحب ان مضمي الاحبساب

تسسمه الذكسريات والاسسباب

لا تصمدق رأي العيسون فللقلب

سسسبيل الى المستزاد وبساب

(٥) المصدر السابق ص/٨٤

يسأل النيل و (العسراق) ، وشطاه وتجسمه ، والبيسة والاطنسساب

سسكت اليسوم في رياض حسود وعسسدو ، وقسالت الاحسسان

لا تردوا عنـــه النـــــواثح ولهــى (كربلاثية ) شــــجاها المصـــــاب

صغيرت من أخي المودة كفييي فكيأن الدنيسيا السي ذاسب

ما كفـــاني مرّ الليالي وطعــــم البنيهــا ، حتــــى اتــاني المصـــاب

ثم يختم قصيدته بقوله وهو من الحكمة الواقعية والفخر الشاعري المعتز بوجوده:

لا ترى دولــة بهـــاء اذا الـكثب

جفتهــــا ، وصـــــد<sup>ت</sup>ن الـــكتاب

كيف يختسال في قسوافي عصمهر

ليس مــن نســـجه على ثيــاب'

كيف ترجو الآداب عندي فانظــــــر

فسلم اتساك الاديب ، والآداب

وعندما اقيم تكريم ( الاخطل الصغير ) وجاءت وفود شعراء البلاد العربية عام/١٩٦١ قال أمين (نخله) (٧) :

<sup>(</sup>۷) مجلة الورود/ج١٠ س/١٤/١٩٦١

أيقـــولون اخطــل وصغــير أت في دولــة القوافي أمــير

•• لم تغرد فصاحبة العسرب الآ كسان منسا المغسرد الشحرور عمرك الله هل رأيت كبيت الشعر كهفا يأوى الله الضمير بين شطويه قد اتبح بياض واتساع فلينول المعمور

وفي ذكرى (شبلي مكلات) شاعر الارز قال :(٦)

• • أهلي وصحبي مضوا في كل نازحة

واورئوني هموم المجند والبكرم

ر أحن في حاضر الدنيسا لفائنها . وانمسا انا مشستاق الى الشيم ....

•• يا عابري الجسم لا تلوي رواحلهم قسوا على بركب الود والذمــم

یا غصن أرفع دوح مال مهتصرا وما مغنی العلی قسد غص بالنعسم

أيامسا في لقساء العيش طيبة المسا في لقساء العيش علية المساء المس

اما عن أيام شبابه ، وماضي سويعات أنسه ، وقساوة واقع حاضره

<sup>(</sup>۸) مجلة الورود/ج؟ ١٩٦١/١٥٠١

وعمره فقال :(٩) في (الصيف المودع) :

كنا الغصون الخضر في كف الملاحة والتوينا كنا الرماح السمهريات العوالي والحنينا للمشي ولمرع بالشباب اذا مشى الناس الهوينا الا بنينا لمشباب ولم يدم ما قد بنينا يا فائت الايام تسألك المدامع اين أينا ٠٠٠

\* \* \*

ولما صدر ديوان الاخ اشاعر (حارث طه الراوي) بتاريخ ١٩٦١ صدره الشاعر (أمين بك تخله) بقصيدة تشرت بخطه ، مر فيها على مغاني دجلة ، وروابي (العراق) فقال (١٠٠):

أيها الساجع الحبيب على ( دجلة )

بین الربی ، وبین الوهاد :

بارك الله فيك ، في اشدو ، في اشعر

وفي ( دَجلة ) ، وفي ( بغداد ) !

ان ديوانك المطفيح بالحسب

حمديث الاحباب في كممل واد

فيه من لوعة الحنين على البعد

ومن رقـــة ، ومن انســـاد

وعليه من انصبا نضرة اللمح \_

وايماض طـرة في السـواد

ولعمري: ان الهوِي ، ما بدأ الغصن

طِـرياء والشِـعر شــعر الفؤاد!

<sup>(</sup>۹) الورود/ج/۸ س۱۳/ص/۱۹۳۰ . (۱۰) دیوان ( تباریح ) ص/۱ ط۱/۱۹۳۱ و ( الدیوان الجدید ) ۱۹۳۲ ص/۳۱۹ بیروت .

والبينة الكيلام معني طيريف جللته الفصيحي بمني تلاد فهو بين العيون (طائي) حسن جاء في ( بحترية ) الابراد : امة الضاد يوم يفخس باللسن واكسسرم بسالام والاولاد! وعفساء على الحديد من الشعر اذا ما أتى بغمط الضاد ٠٠

ان ( أمين نخله ) يتممز عن غيره من شعراء لننان ، والملاد العربية ، الآخري • في تطوافه كالفراشات الحميلة ، في رياض الشيعر الزاهي الزاهر ، والنثر المحسن الجميل • بحيث الله اذا قرأت شعره • تسمع رنات الموسيقي الحالمة ، وأصوات النغم المرن • وهمسات القلوب العاشقة • تحوم على شعره شفاه العداري ، وقبل العشاق التيمين !!

وصفه صديقه الاخ الشاعر (حارث طه الراوى) بقوله :(١١) « عرفته بليلاً رقيق البوح يعطر دوالي جبال لبنان بألحان الغزل »

وانا احسب بان الشاعر ( أمين بك نخله ) • اذا حركه احداث الوطن العربي ، وتحداه الزمن الغادر ، وجرحت فؤاده الحنون مهازل الأيام القاسمة • تنطلق من حنايا صدره نيران المراكين الثائرة • وتنحول همسات أشعاره الى صيحات الرعود العسارخة ، التي تزمجر في غضب الطبيعة ، على اعالى ذرى ( لينان ) • ولعل في مستقبل السنين القادمة ، وفي مطويات أوراقه ودفاتره ، ما يحقق هذه الفكرة ، ويؤيد هذا الرأي ٠ ولا يقتصر شعره وحده على ( الغزل ) وطلبه • بل يتعداه الى الشعر الرائد للشباب ، والموقظ للهمم ، والباعث على الوعى !!

<sup>(</sup>١١) راجع/مع الشعراء ـ دار القلم بمصر/١٩٦٤ ص/١٠٦٠٠ - Y+2 -

سمرا، ما اعلب انشودة رددها للعب ثغر الحنان فلاك قلب ذاب من وجده لو لامست انفاسه الصغر لان اهواك اهوى فيك سحر الصبا وبسمة مفترة عن جمان يا من بها من ( دجلة سمرة ) سامية الفتنة في كل آن

الامير صقر القاسمي

العراق في الشعر العربي و المهجري ــ ٢٠ ،



أمير عربي ، جمع بين السيف ، والبراع ، وجلس في ندوة الإداب والإشعار ، ولا زال في حضيرة هيكل الشعر الوجداني ، والروض الادبي الزاهر ، أخرجته أحوال السياسة من سدة امارته ، ولكنه لم يخرج من موكب المجد الشعري ، ولم يبتعد عن مقامه ، تثقف بنفسه وتحت رعاية والده المرحوم الشيخ ( سلطان القاسمي ) المتوفى سنة ١٣٧٠هـ ، واجه تيارات الاحوال الاجتماعية والسياسية وهو لا يزال غضا يافعا ، وقد زاحمه الكثير من ابنا اسرته ، ولكنه صمد أمام الاحداث الداخلية والمخارجية ، وقد اثرت عليه مسؤولية الحكم فجعلت منه شاعرا متأنا ، ينظر الحياة بعين الحذر والتوثب واليقظة والاسى ، حيكت حوله الدسائس فترك امارته واخرج منها في هذا العام ،

يمثل بشعره مدرسة التجديد في شعر الخليج العسربي ، وذلك لاتصاله المباشر وزياراته انتعددة لآفاق متمدنة وبلدان عربية ، وغير عربية ،

#### اصدر ديوانين:

- ١ \_ جنة الحب سنة ١٩٦١ طبعة دمشق
  - ٢ \_ وحي الحق \_ القاهرة سنة ١٣٧٣ •

وهو شناعر رقيق القلب ، شديد الأحساس ، حياد الشعور • وله

مراسلات ومطارحات مع شعراء من ابناء منطقة ( عُـمان ) امثال :

الشاعر سالم بن على العويس ( شاعر الخليج ) .

أحمد بن علي العويس •

الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز السليمان ٠

كما انه صور كثيرا من احداث وصلات الاخوة العربية في شعره مع ( العراق ومصر وسورية والسعودية والجزائر ) •

وفي كل مجالات شعره تراه مرة مبتكرا وأخرى مقلدا ومعارضا وفي ديوانه الاول ، تبدو لديه الفكرة مرحة طلقة واسعة وفي تتاجمه الاخير تظهر متألمة متنوعة ، مختلفة .

## الامير صقر القاسمي شاعر منحه الشعر صولجانه ، وسلمه عنانه !!

الشعر والامارة ، قلما يتفقان في مجال واحد ، لان كلا منهما لــه سلطانه ، وصولحانه !! •

ولكن التاريخ العربي سجل أسماء لامعة جمعت بينهما في فترات متباعدة من الزمن •

فهذا الشاعر الجاهلي المرح ( امرؤ القيس بن حجر الكندي ) •

وذاك الامير المقدام (سيفاندولة الحمداني) ، المدافع عن حياض دنيا العروبة في اشد فترات تاريخها عند هجوم انروم عليها • وذاك الشاب الشهم الثائر المجد (أبو فراس) ابن عم سيفالدولة • وغيرهم من ابناء الخلافة والامارة •

ويلمع اسم الخليفة العباسي الناقد الذواقة الشاعر ( ابن المعتز ) • والامير الفاطمي ( المعز ) • كل هؤلاء جاءت أسماؤهم في دنيا انشرق الاسلامي •

كما ظهرت شخصية الامير ( محمد الاموي ) والامير ( عبدالرحمن الثاني ) الشاعر المتيم بحب احدى جواريه في ( الاندلس ) •

ولا تنسى الشاعر المكافح المكريم النفس والعظيم الاباء • الامير ( عبدالقادر الجزائري ) • هؤلاء في الماضي البعيد ، والامس القريب •

اما اليوم • • فقد سجل لنا عالم الشعر والادب شخصيات قليلة تبرز

من بينها شخصيتان • هما الأمير صقر القاسمي حاكم الشارقة السابق • والأمير عبدالله الفيصل السعود •

\* \* \*

ان الدراسة العيامة الشاملة لحياة الشاعر الامير (صقر القاسمي) تبدو واضحة الصور ، والخطوط • عند اكثر المتتبعين لشعره • فهو شاعر ثائر ، متيم ، بحب بلاده • تبدو عليه ارتسامات الكآبة والالم •

كانت أوائل قصائده • قد نشرها في مجلة (الاديب) ثم أخدت قصائده تتوالى على سائر المجلات والصحف العربية • ثم نشر من شعره مجموعتين اطلعنا عليهما هما:

- ( في جنة الحب )
  - و ( وحي الحق ) •

قدم الاول الامير ( يحي الشهابي ) ومما قاله عنه في مقدمته الموجز • عن شعره :ــ

•• « انه عالم واسع لا يحد • ابرز ما فيه ثلاث ترتكز كلها على الصفاء »(١) •

أولها ـ وعي عربي شامل ٠٠٠

ثانيهما ــ شعور مرهف للجمال والحب ••

ثالثها ـ صراحة لطيفة واخلاص وجداني •••

ان الشاعر التي دعته ظروف السياسة ان يتخلى عن امارة بلاده ، كان يتحدى العواصف بشعره وهو يقول :

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة ديوان ( في جنة الحب ) ط١/١٩٦١ ص/٧٠

وانثري كل زهرة تنفح العطر وردي شـــدو العنـــادل ردي

وامسحي بســــمة الصباح وعري كل روض من كل نفحة ورد

حولي النور ظلمة وخرير الماء قصف ، فما أبالي التحدي

سآغني الحيساة الحسان حبي واذيب العطور في كاس شهدي

وأدير المسدام في جسام ودي واناجي النجوم في ليل شهدي

فاعصفي يا خطوب أو زلزلي الكون فلـن تبلغي مشارف مجـدي !!

#### \* \* \*

اما قلب الشاعر الامير فلا زال قلبه ( ملكا لبلاده ) وهو يقول :\_

صاح بي صوتك في المهد فلبيت نداه
 صاح بي ان اكره الضيم فيممت هداه
 صاح بي ان لا اداعي البطل أو اقفو خطاه
 صاح بي ان لا أداري البغي ان هز عصاه

ان اكون الحرفي أرضي وايمان اعتقادي والبي وطني الغالي اذا نادى المنادي قل لمن يرجو خضوعي وسكوتي واضطهادي الا اللي ملك بلادي

\* \* \*

والحياة في سبيل البوطن عنده جهاد وجرأة فيقول :

«سر في طريقك غير آبه وتحد خصمك في جوابه اقدم بعزم ثابت ال الحياة طريق نابه الموت ؟ لا • هو مدخل النفي •• ؟ لا فالنفي سفر اللماجد في كتابه !! اتخاف من غضب الدخيل وترتجي أدنى ثوابه هدف المجاهد ان يموت وان يخلد في ترابه »(٢)

\* \* \*

ولم ينخل ديوان الشاعر الاول من قصائد في ( دمشق ) و ( الجزائر ) و ( عُـمان ) موطنه وبلاده •

اما ديوانه الثاني ( وحي الحق ) فهو قد اتسمت فيه آفاقه ، وتعددت

<sup>(</sup>٢) هذه النماذج الشعرية من ديوانه (في جنة الحب) •

فيه مناحيه ففيه :

(١) الالهيات

(٢) الفلسطينات

(٣) الوطنيات

(٤) الفواغي

(٥) من وحي الثورة

(۱) متفرقات

(٧) المرأة

(٨) المراثى •

قال من وطنياته ( الحقيقة )<sup>(٣)</sup> :

٠٠ فدى بني قومي تليدي وطارفي

وللوطن الغالي وللسؤدد السامي

أرى الشرق مهما بدد الغرب شمله

وعاثت أيادي البغي فيه بارغام

لكالجسم اما ان عضو لما بــه

تداعت له الأعضاء بالألم الدامي

\* \* \*

اما مبدؤ الشاعر الامير ( صقر ) في نظم الشعر وأسلوبه فقد عبر عنه بوضوح اذ قال من قصيدته ( مبدئي )(<sup>4)</sup> :

يقولون لي ما بال شعرك داثما

حزينا ، وانت الامير المسود

<sup>(</sup>٣) راجع ديوان من ( وحي الحق ) ص/٣٩

<sup>-</sup>  $\Lambda \Upsilon / \omega$  ) cheat (  $\theta$  )  $\theta$  )  $\theta$  (  $\theta$ )  $\theta$ 

أمن فشل في الحب أم كرة الاسى ومتـك بســهم كالقضــاء المـــدد

فقلت وهل حب سوى حب موطني أدين به ان اظلم الخطب في عدي

\* \* \*

فيـــا وطنــــا آليت افنى بحبـــه ولا ابتغى الا لعليـــــاه مقصــدي

وحقك لو نادى مناديك لم يكن جوابي سوّى روح تجود بها يدي

• تهاب العدى ليت الشرى لنيوبه
 واقسم لولاهـا الحطمــه جـــدي

\* \* \*

اما موطنه ( عُمان ) فهو على حد قوله ( منبت الكرام ) : قال وهي معارضة لقصيدة ( البحتري ) السنية وتبدو فيها روح السكآبة والآلم الدفين والموعظة الحسنة :

نح عن المسدام تفديك نفسسي فمدامي اضحى عصارة نفسي

دهمتني حوادث الدهـــر حتــــى لــذ لي من عذابها كــل رمسى

يا لهـــا مـــن حوادث شيبتني في شبابي وزعزعت ركن أنسي والليالي مهمسا تكسير ففيهسا يا ابن ودي للمرء اعظم درس

لسم تعساد الآيام غسير ابي طاهسر النفس للمكسارم مدس

وطني منت الكرام (عُمسان) وغيسات المكوب من كل بؤسي

توجت عرشــه اليعـــارية الصــيد وباهـــــــى بيــــــومه وبأمـــــــــــ

اما الفتاة العربية فيقول مخاطبا آياها :ــ

يا بنت يعرب هذا الوقت قد حانا

وقمد إهاب بنما الداعي ونادانا

فاجلي النقاب وهزي راية خضعت

لها الرقاب فير الظلم قد بانا

ثم يقول فيها :

٠٠ ( فالشام ) تمنح مصر من مودتها و (نجد) تمحض اغلا الحب (بغدانا)

مهما تفرقت الاسماء واختلفت فالشرق جسم الى التفريق ما داني اما هوى ( العراق ) في نفسه فيتجلى في قصيدتين الأولى : ( سر من رأى ) حيث ذكرته بأيام ( المعتصم ) وقصة « والمعتصماء » • وما في هذه الحادثة من ذكريات الروعة والبطولة ، وانسب العراقي • والانعطاف نحو الاندلس ، وفتوحات المغرب واسبانيا • قال :

من هنا يا ربوة المجد ٥٠ ومن عزة التاريخ بالمجد العظيم كان اجدادي فيا هل تلمسي في ابنك الايب ماضيه الوسيم من تراك الطهر لحمي ودمي مجد اجدادي وكم من عزة ها هنا ما بين هاتيك الردوم كم فيخار لم يدنس بيد وعلا من و يعرب و صافي الاديم وعاق الحذيل كم جالت وكم الروم عن علج ذميم ارهبت في و الروم » من علج ذميم

ما تنى «المعتصم» التسهم العدى حرخسة بالمعتصم

قسد غسزا بالبلق «عمورية» ما ننساه النجم عنهسا والندم هاها

\* \* \*

أصدق السيف الطلى في ضربه وكفى بانسيف في الجلى حكم عربي فيه من اجداده همة لو مست الطود انهدم \* \* \*

۱یه یا أرض الألی شادوا العلی
 بمواض ، وهدی ساد الاناما
 عطروا التاریخ من افعالهم
 ومشوا بالحق فاجتاحوا الظلاما

Tolegie ★ ★ ★

ثم تراه يهوى ( العراق ) في حسنه وجمال حسانه وسحرهن • فقال قصيدته ( عراقية في لبنان )(٥) :

نشوانة الحسن اخطري في امان قلوبنا مفروشة للحسان فامشي عليها خطوة فامشي خيلاء التيه والعنفوان لا تسرعي فالطيب يا منيتي على خطاك والهوى يسرحان تبسمي ما انت الا الشذا يرف في الورد سنى أرجوان

. . .

سمراء ما اعذب انشودة رددها للحب ثغر الحنان

<sup>(</sup>٥) راجع/بقية القصيدة في ديوانه ( في جنة الحب ) ص/١٠٩ المصدر السابق ص/٢٩ ٠

فذاك قلب ذاب من وجده لو لامست انفاسه الصخر لان اهواك اهوى فيك سحر الصبا وسمة مفترة عن جمان اهواك اهوى ماضيا أخرسا ميد واللحظ له ترجمان اهواك سحرا فاتنا فاتكأ بنشوة الطب وسكر الدنان

\* \* \*

يا من بها من ( دجلة ) سمرة سامية الفتنة في كل آن تجمعنا مهما نأت دارنا زهر الاماني ، من قديم الزمان

ذلك هو صوت الامير (صقر القاسمي) الشاعر الحزين الذي مرت عليه فتن الجمال ، وصرخات الحرية ، ودوي أصوات الحق ، فحولها شعرا النرا لاهبا ، ورقيقا حزينا ، كان هو من امرائه وفرسانه \_ وكم في الشعر من فرسان وامراء يتيهون به على اقرانه ، قبل أن يتيهوا على الناس بامراتهم وصولجانهم ، فتخلد أسماؤهم في سجل الآداب ، والعلوم ، لانهم حملة أقلام ، ورجال فكر ، بينما يتناسى الناريخ غيرهم ويطوي ماضيات المجادهم يوم ان كانوا يخيفون الناس بقوتهم وجيوشهم وأسلحتهم !!

تبارك القلم المبدع كم له من سلطان دائم وتعالت آلهة الشعر كم لها من منجد سامق ، وجمال لن يزول !! هنده (دجلة) وهندي البساتين وشسدو القمسرية الغسسريد والاماسي والنخيسل وفلاح طبر وب الحسداء حلسو النشسيد والليالي القمراء في النهر والانغا م اصسسداء زورة وصسسدود

بدوي الجبل



بروي الجبس

شاعر لم تر منابر الشعر العربي في عصرنا الحاضر مثله ، شاعرا يهز القلوب عند القائه ، يعرض الصور ، ويجنح الخيال ، ويسبك المعاني .

عرفته عن قرب ، فعرفت فيه العنفوان العربي ، والحديث الذي يسيل رقة وعذوبة • لغته قوية متينة • استمدها من لغة القرآن والحديث ونهج البلاغة •

وسار شوطا طويلا في مضمار السياسة والدفاع بشعره عن وطنه ( سورية ) والبلاد العربية الاخرى ولكنه لم يجن منها سوى الاشواك!!

( محمد سليمان الأحمد ) والده الشيخ العالم المرحوم الشيخ سليمان الأحمد .

له مقام ومنزلة في قلوب أبناء محافظة اللاذقية ، دخل المجمع العلمي العربي بدمشق ، وجلس في الكرسي الذي كان يمثله والده .

زار العراق مرات ودرس ( بدار المعلمين الريفية ) عام ١٩٣٩–١٩٤٠ يوم أن اضطهده الاستعمار الفرنسي ، فضمه العسراق الى جوانحــه .

 اشتهر بشعره الوطني والسياسي • وانصرف أخسيرا الى الشعر النفسي الوجداني ، الذي يسمو بالروح عن المادة الزائفة •

سجن و تغرب وهاجر الی (فینا) ، و (استانبول) و (برن) و (جنیف) وعاد أخیرا عام ۱۹۶۶ الی دمثمق .

نشر ديوانه الاول/١٩٢٥ وصودر أغلبه. كتب لي من رسالة باسلوبه المعطر الجميل وهو في النشر شاعر بديع اللفظة ، والمعنى . قال :

• • بقيت في سريرتي كما يبقى عطر الربيع بعد ذهاب الربيع في قوارير البلور الصافية • واني أعتز باخوتنا في الولاية وفي الأدب واستزيد منها اذا كان هناك من مزيد (١) •

ولد في قرية من قضاء الحفة سنة ١٩٠٨ وتعلم على يد والده الشيخ ودرس المبادىء الأولية في اللغــة والحديث ، واستزاد من فيض القرآن الــكريم .

وتأثر بشعر المتنبي ، والشريف الرضي ، وأبي فراس الحمداني •

شعره الاول ، فيه التماعات النبوغ والاصالة ، وان كان في بعض جوانبه يبدو جانب الاقتباس والتقليد ، شأنه شأن الآخرين في مطلع حياتهم الأدبية ولكنه استقل بعد أن استقام شعره واشتهر اسمه باسلوب ، ومنحى جديد عرف به .

أول من أسماء باسم ( بدوي الجبل ) هو الصحافي السوري ( يوسف العيسى ) صاحب جريدة ( ألف باء ) •

« ويروى ان يوسف العيسى » صاحب الجريدة هو الذي اختار له السم ( بدوي الجبل ) وأطلقه عليه دون علمه ، اذ أرسل اليه الشاعر وهو

 <sup>(</sup>١) من رسالته ـ بعــ رجوعــ من غربته ونزوله في ( بلودان )
 المؤرخة ١٩٨ــ ١٩٦٤ ٠

في سن العشرين ، قصيدة أعجبته ولكنه لم يعجبه اسم ناظمهب فنشرها بتوقيع ( بدوي الجبل ) ولما هرع الشاب اليه دهشا محتجا ، رحب به وقال له برفق :

« ان هذا الاسم أجدر بشعرك من اسم شبيه بقطار حديدي بجر للاث عربات ٠ - (٢)

لم ينشر له ديوان جديد بعد ديوانه الاول الذي نشرته ( مجلسة العرفان ) ١٩٢٥ • وهو مقل في أشعاره ونظمه • وعندما يهز الحدث السياسي – أو القومي – سرعان ما يتور وينزل اننجوم الزاهرة جواديه في باحة شعره • ويضمها في قصيدة ترددها الاوساط العربيسة معجبة بساعرها > وفرائده !!•

<sup>(</sup>۲) من مقالة للاستاذ قدري قلعجى ــ مجلة الرسالة ( لبنان ) العدد/٤ س١٥/٢ نوار/١٩٥٦ ص/١٠

# شاعر تتغنى بشعره الخمائل !! وتصفق لنغماته الجداول !!

من الشخصيات الأدبية الشعرية ، ما تضيق التعاريف عن الاحاطة بأسرار شاعريتها ، والغوص الى سبر أعماق حقيقتها ، وذلك بأنها تملك طاقة من العبقرية نجعل الكاتب يحار في أي النواحي يعالجهما ، في دراسته لها !!

والشاعر ( بدوي الجبل ) ـ محمد سليمان الأحمد ـ • رجل انتزعته الحياة من جبال اللاذقية العلوية • فمنحته روعة الفجر ، وسلحر الغروب ، ورقة النسائم ، وثورة الرياح ، وعناد الصخور ، وعطر الزهور ، ونقاء الثلج ، وصفاء السماء • ف جاء مزيجا مركبا من كل هذا • وقد يتغلب لون من هذا المزيج على طبيعته أحيانا ، وقد يتختفي • الا انه لا يعدم أو يموت •

أما البداوة في اسمه ، فتجدها في شمائله العربية ، العلوية ، ونسبه العربي الكريم .

فهو من اسرة (آل الأحمد) والده العالم الجليل المرحوم (الشيخ سليمان الأحمد) عضو المجمع العلمي العربي بدمشق • والشارح لديوان سقط الزند، والمعلق على ديوان المتنبئ •

تأثرت نفسه بشعر الشاعر الشريف الرضي ، وأبي الطيب المتنبي واتصلت روحه بالتراث العربي ، اتصالا وثيقا . لم ينقطع مرة واحدة عنه ، طيلة حياته وغربته وهجرته الى ( برن ) و ( فينا ) والبلاد الاوربية الاخرى

التي زارها • ناجى الشعراء الكبار ، وناجوه ، وكتب في السياسة المحليـة لبلاده ، وساهم في الكثير من القضايا الوطنية ، والعربية • وكان اسلوبه الثري يسبح في خيال من عبقريته الشعرية •

زار (العراق) وأحب هذا البلد العربي ، وعلم فيه ودخل استاذا في (دار المعلمين الريفية) (١) – وكانت الظروف السياسية – يوم اضطهد الفرنسيون – أحرار سورية ، هي التي اضطرته لمغسادرة وطنه فسكن ( بغداد ) التي ضمته الى جوانحها مع بقية اخوته الأحرار ، وفيها نظم قصيدته الذائعة الشهرة يوم سقطت باريس سنة ١٩٤١:

يا ســـــامر الحي هل تعنيك شــكوانا رق الحديــــــد وما رقوا للمـــــوانا

اني لأشمت بالجبــــار يصرعـــه طـاغ ويرهقــه ظلما وعــــدوانا

\* \* \*

كتب عنه الكاتب الاستاذ قدري قلعجي ، في مجلة ( الرسالة ) اللبنانية فقال عن موهبته الشعرية « مترامية الأفق فياضة العاطفة ، فهو لا يفتسأ يسكب في الحروف ذوب قلب متقسد لن تستطيع الأيام أن تضعف من احساسه بالجمال والهتاف له • »(٢)

<sup>(</sup>٢) راجع مجلة (الرسالة) اللبنانية العدد (٤ س توار/١٩٥٦) ص ٩ وما بعدها ٠

ويرى « بدوي الحبل » ان الشعر يرتكز على العاطفة والخيال وترف الروح ، وان في العسالم صراعا بين العقل والقلب ، ولابد من أن ينتهي بانتصار القلب ، »

ويراه الاستاذ الناقد (سامي الكيالي) صاحب مجلة (الحديث) الحلبية «الشاعر الذي غنت البلاد على قيثارته في أفراحهما ، ومسحت بشعره الدموع في أحزانها (٣) •

وهو « من أبرز شعراء سورية ومن صفوة ادبائهــــا الذين عرفوا باشراق الاسلوب نشره لا يقل في جمال موسيقاه عن شعره ٠ » ٠

أما الاستاذ مصطفى شاكر فقد ذكر عنه في مجلة الآداب:

• • • نسبج البحتري الموشى ، كل بيت عنده كالزهرة الانيقة ، كالكاس المترعة ، فيها اللون والتويج النضيد ، وفيها العطر والنشوة الاخيرة • أعجب ما فيه لغة مطواع تمنحه ما يشاء من اللفظ الأنيق ، حيث شاء » • أما شاعر ( الفيحاء ) خليل مردم بك فقد قرظ ديوان ( البدوي ) عام ١٩٢٥ ودعاه ( فتي الشعر ) ومما قاله فه (\*) :\_

هو الشعر ما أداه طبع ( محمد )
 أدار على الألباب من سسحره خمرا

مهلهل نسبح اللفظ ما فیه مغمن متین عری الاحکام مشدوده اسسرا

<sup>(</sup>٣) راجع/الادب العربي المعاصر في سورية ــ للاستاذ سامي الكيالي طبعة دار المعارف بمصر/١٩٥٩ ص/١٩٨٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص/١٩٩٠

<sup>(</sup>٥) راجع/ديوان ( بدوي الجبل ) ط١/١٩٢٥ العرفان صيدا ص/٢١ وما بعدها ٠

اذا ما همى دمعسا على ذابل المنى يعود بسب غض الأماني مخضسر

يشقق ألفساظ البسداة مطسارها الى حضريات المعاني بمسا انرى

#### $\star$ $\star$ $\star$

هذا بالاضافة الى كلمات المرحوم الشيخ عبدالقادر المغربي ، والاستاذ محمد كرد علي . والشاعر الأخطل الصغير .

وقد ساهمت اخته الشاعرة ( فتاة غسان ) السيدة ( فاطمة سليمان الأحمد ) ، بكلمة في حق أخيها • فقالت :ــ

في شعر ( بدوي الجبل ) تورتان : احداهما سياسية والاخرى
 اجتماعية • أما الثورة السياسية فهي مكتوبة بأحرف من نار في قصسائده
 الوطنية الخالدة •

أما ثورته الاجتماعية ثورة الشباب المجدد على الكهولة المقلدة » •

وفي العام المنصرم ، عندما عاد البدوي الى بلده واستوطن دمشق ، بعد هجرته وغربته أرسل اليه الشاعر السكبير شفيق جبري برقية الى ( بلودان ) قال فيها :

« هنيئا لجنة الدنيا ، عود العندليب الى ظلالها متعها الله في حياته ،
 وملأ الآذان من تغريده • »(١) •

<sup>(</sup>٦) الديوان ص/٣٠ ( كلمتي في أخي ) ٠

<sup>(</sup>٧) راجـع/الاســبوع العــربي العــد/٣٦٩ س٦/٦ آب/١٩٦٤ ص/٤٦٠

فأجابه الشاعر البدوي على برقيته :

« سحر بيانك ، وسحر الغوطتين سبع الهامي ، وسر أنغامي ، فمن حق أديمهما المعطر ، أن يتزين له الوفاء ، ومن حق بيسانك المنور أن يتبرج له الثناء » ،

أما الكاتب الكبير المرحوم ( العقاد ) فله فيـــه شهادة قيمة ذكرها الاستاذ زهير مارديني في حديثه عن ( بدوي العبل ) في مرضه الاخير قال :

« ان شعر البدوي يطلع من أعماق نفس القائل ليرتد إلى أعماق نفس السامع ، ليرى طريقا أو يثير انفعالا ، بل يستقر ويحفظ بعد الانقاءة الاولى ، كل هذا في اناقة مترفة (٨) .

هذه الشهادات التي ذكر الها ، تثير في الفس القارى مساؤلا كبير الاستفهام ؟ ترى ما هو الغرض من ادراجها هنا ، وذكرها في معرض الكلام عن هذا الشاعر ، أتراها ترفع من قدر شعره ، اذا كان ضعيفا ؟ أو تجعل منه خالدا اذا كان عابرا ؟؟ أو توقفه في سدة التأريخ ، وتدخله الى عالم القلوب اذا كان لفظا لا روحا فيه ، وصورة لا حياة فيها ؟!

والجواب يبدو من عالم البديهيات بأن ( البدوي ) في الواقع منذ أن ظهر شاعرا وتدرج في وادي عبقر حتى وصل الى أعلا ذراء لم يكن محتاجا لتلك البراهين والأدلة على نبوغه الشعري ولكنه عندما نشر ديوانه الاول \_ قلد مضطرا أبناء جيله في طريقة المقدمات والكلمات والتقريظ ، والمجاملات ، ولو لم تهبه الطبيعة هذا الفيض من الشاعرية ، لظل حيث هو من النقطة التي انطلق منها فلم تذع شهرته في العالم العربي والغربي و

ان خير ما عند ( بدوي الجبل ) من شعر هي قصائده ( الوجدانية )

<sup>(</sup>٨) الاسبوع العربي ــ العدد ٢١٩ س٦ آب/١٩٦٤ ص/٤٩ ٠

و ( الواقعية ) و ( القومية ) ففي الأولى يتسامى الى عالم الروح السامي • وفي الثانية والثالثة يدخل الى سوح المعارك ، جنديا عربيا ، ثائرا ، عنيدا ، صريحا ، شجاعا !!

قال من قصيدته الرقيقة وهي التي نظمها أثناء هجرته في ( فينا ) ١٩٦٣ وأرسلها الى حفيده ( محمد ) ، حيث يصف الطفولة وعذوبتها !!

• • وسيماً من الاطفال لولاء لم أخف

على الشيب ان أنأى وان أتغـــربا

تود النجوم الزهر لو انهـــــا دمي

ليختار منهمسا المترفات ويلعبسا

وعندي كنوز من حنــــان ورحمة

نعيمي أن يغرى بهــــن وينهبـــــا

ولم أر قبـــل الطفل ظلما محيا

وان نالـــه ســقم تمنيت انني

ويغضب أحيسنانا ويرضىي وحسبنا

من الصفو أن يرضى علينــــا ويغضبا

كزغب انقطسا لو آنه راح صسادياً

سكبت لسه عيني وقلبي ليشمسه با

والثم في داج من الخطب تغسسره

فأقطف منسه كوكبا ثم كوكبـــــــا

ينــــام على أئـــــواق قلبي بمهــــده

حريرا من الوشــــــــى اليماني مذهبا

وأسلم أجفاني غطساء بظله

ويا ليتهما كانت أحمن وأحدبا

تدلهت بالايشار كهسلا ويأفعا

فدللتـــه جـــدا وأرضــيته أبا

\* \* \*

دياري وأهليي بارك الله فيهما
 ورد الرياح الهوج أحنى من الصبا

ولا كان قلبي منزل الحقـد والأذى فاني رأيت الحقـــد خزيان متعبـــــا

\* \* \* .

تغرب عن مخضوضل الدوح بلبل
فشرق في الدنيا وحسدا وغربا
وغمس في العطر الآلهي جانحا
وزف من النور الالهي موكبا
تحمل جسرحا داميسا في فؤاده
وغنى – على نأى – فأشحى وأطربا

<sup>(</sup>٩) راجع/الاخاء عدد/٤٤ س/٤ تشرين اول ١٩٦٣ ص/١٢ وما بعدها ٠

ومن قصیدة أخرى نظمها أخیرا ( فی جنیف ) شباط/۱۹۹۶ : ۱۰ أنا والربیع مشردان وللشذا معنا ذهاب<sup>(۱۰)</sup> دنیا بقلمی لا تحد ولا تراد ولا تحاب

لا الأيك بعد غيابنا غرد الطيوب ولا الرباب والنور يسأل والخمائل والجمال متى الأياب

\* \* \*

وعندما توفت ابنته (جهينة) الأديبة الجميلة وكان يحبها حبا جما قال في يوم (ذكرى رياض الصلح) ، من قصيدته المسامية تصوفا ، ووحدانا ،(١١)

• • غاب عد الشرى أحبائي قلبي فالشرى وحده الحبيب الخليل راع قلبي الرحيل يوم توليتم فأشهى المنى الي الرحيل لوعتي والشرى يهسسال عليسكم كسوفائي مقيمة لا تحول لوعة الحر ، حين أفرده الدهر فمن يتقيه حين يعول واناجي قبودكم أعسدب النجوى وأشكو معاتبا وأطيسل وكأن القبود تسمع شكواي وتدري حصباؤها أقلول

ومن ( وطنياته ) قصيدة ( الشهيد ) في المرحوم الوطني ( ابراهيم بك هنانو ) مؤسس فكرة الاستقلال في سوريا •

أنزد آلامي عن الدمع الاسمى
 فتؤنسها مني الطلاقة والبشمر

<sup>(</sup>۱۰) الاخاء العدد ٥٠ س/٤ نيسان/١٩٦٤ ص/١١ ٠

<sup>(</sup>١١) كنا يومذاك قد كتبنا مقالا في جريدة (كل شيء) البيروتية بعنوان (عندما يغرد (بدوي الجبل) ويبكي بدمعة رياض الصلح صيف سنة (١٩٥٢ ) .

وأضحك ـــــــرا بالطغــــاة ورحمة وفي كبــدي جرح وفي أضلمي جمر

كفياء لعسف البدهر اني مؤمسن

وعدل لطغيان الورى انني حر

وما ضرني اسمر ونفسي طليقممة

مجنحة ما كف من شأوها اسر

٠٠ لعمرك للضعف الخفاء وكيـــده

وللقوة السكبرى الصراحة والجهر

وما أكبرت نفسي سوى الحق قسوة

وان كان في الدنيا لها النهي والأمر

وكنت اذا الطساغي رماني رميسه

فلا نصرتي همس ولا غضبي سر

واحمل عن اخواني العســـــــر هاشـــاً

ويبعسدني عنهسم اذا يسر اليسر

ونفس لـــو أن الجمر مس أباءها

على بشــــرها الريان لاحترق الجمر

ويا خيبة الطــــاغي يدل بنصره

ومن سيفه لا روحـــه انبثق الفجر

يغالي بدنيـــاه ويجلو فنونهـــا

ونياء في عيني موحشة قفر(١٢)

<sup>(</sup>١٢) من مجموعتنا ( الخطية ) •

ومن قصيدته التي ألقاها في ( حلب ) بذكرى الرجل الوطني المرحوم ( سعد الله بك الجابري ) قوله :

أدموعـــاً تريـــــدها أم رحيقــــا لا وتعماك ما عـــــرفت العقــــوقا

٠٠ لا تلمنا أ إذا تركتــــا المادين

سيموا بحقنيا ووثبوقا

فالأصيل العنيق يأنف شــوطاً لم يشاهد فيــه أصــيلا عتقــــا

ذل شـــوط يكون بـين البراذين

فلا سيسبابق ولا مسيسوقا

ما نزلنا عــن السروج عيــاة لو ركيـــا لما أطاقوا اللحــــوقا

أيهــــا الزاعمون انا فرقســا

صــائد الليث لا يكون فــروقا

كيف يرمى بالخوف من زحــم الا ســـد واغـــا أنــــابها والحلوقا

• • نامت الشام فاستغلوا كـــــراها

موعد الهــول بنينــا ان تفيقــــا

\* \* \*

ومن وطنیاته ما نظمه فی عام/۱۹۵۰ بذکری ( هنانو ) :

•• كتب المجد ما اشتهت غرر المجد

وتحسن الكتسباب والعنسوان

- 444 -

تحن تاريخ هــــذه الامة الفخـــم وتحن المـــكان والســـكان من غوالى دموعنــــا الخمر والعطر

قد سيقينا من قلبنا الموت حتى نبت الضرب في الربى والطعسان

ونعمى دمالنسا الأرجوان

تخجل الخيل بالذليــــل واذا صالت ويشــقى ســـرج ويشــكو عنــــان

حسبوا ضحكة الشعوب ارتيـــــاحا واللظى حـــين يضحك البركان

لا يهسين الشموب الا رضاها رضم النساس بالهوان فهمسانوا

واذا جلنا في روضة الشاعر المخضلة نجده قد خص العراق ، وعالم المجد فيه بعدة قصائد ومقاطع رائعة تنم عن حبه لديارنا ، وتعلقه باخواننا ، فسن قصيدته المشهورة :

صـــور للسنى القويم وضـــاء زوقتهــا روى الخال الثمرود

صور للقسديم ، تعرضها البدنيا ضمادية في الجسميديد

هذه ( دجله ) وهذه السهاتين وشمسدو القمرية الغريسد والأماسي والنخيل وفلاح طسس وب الحسميداء حلو النشميسيد والليــــالي القمراء في النهر والانغا م أصحداء زورة وصحدود والقيـــــان الملاح يخطرن في الشط سيكارى مرنحات القيدود آهــــة بعد آهـــة من ( عريب ) تخلق الظمال للضمحي الممكدود ••• وجوار يمرحن في الزورق السا جي ويضحكن عن نـــــدي برود ق بأحسلي معسساصم وزنسسود فانشيى مسن طوفهن وجنست قطسرات علقن بين النهسسود القصيور السفياء والحلم الليذ حملته هفهافة العطر نشهها ن الى جنة الخيال البعدد(١٢)

<sup>(</sup>١٣) راجع/الاعتدال ــ العدد/٥٠،٦،٥ · السنة ٥تموز/١٩٣٩ جمادي الاولى سنة ١٣٥٨ ص/٢٧٢ والادب العربي المعاصر في سورية للاستاذ الكيالي ط/دار المعارف/١٩٥٩ ص/٢٠١ ·

فترامت مفـــــاوز من ضــــــاه .

ورمساق مسن لؤلؤ وورود

وخيام في البيد والحسن والنجدة

ة والتسعر في خيسام البيسم

ثم لاحت ( بغـــداد ) بدعة ــــحر

قادر مترف الخيــــال فريـــــد

\* \* \*

ومن أوائل شعره ، وجه قصيدة ، للشاعر جميل صدقي الزهاوي حين زيارته لسورية (١٤) :

طب العمراق وانسم

اللمسسك من برديسك فالسح

وو حسدت فقد طاب الحديث

ونام عن نجـــواك كاشــح

كف العسراق وأهلسه

وتقوس قادتهه الطوامسح

كيف السحدور الراقحدون

أ اطفيات تلك المصابح

أهميوي ( العسراق ) وان تكن

طاحت بسيؤدده الطوائسيح

وأحب جنسات (العسسراق)

وطيبهسا غساد وراثسح

<sup>(</sup>١٤) الديوان ص/٥٣ وما بعدها ٠

وعيدون آدام (الفسوات)
عدلی شهواطنه سهوادح
جرحت قلهوب العاشه تين
وكذاك تصهداد الجوادح

\* \* \*

ومن قصيدة ( على أطلال الجزيرة )<sup>(١٥)</sup> :

٠٠ أبناء (حليق) و ( الفرات ) وربما

مشت البنون فأدركت أجسسدادها

تلك المهار ولا أحس بلوعة

ان مد في عمري شهدت طرادها

وتجد في قصيدة ( دموع ودموع ) الرجوع الى معسسارك العرب التاريخية الفاصلة(١٦) فيقول :

قف على ( اليرموك ) واخشع جائياً وتيمم من صـــعيد ( القادسية )

تربسة طيسة طاهسرة

وقبور من حيـــا الـــــدمع ندية

ها هنا مشــوى الصــــناديد الاول

قــد لولوا قسراً عنــان الجاهليه

(۱۵) الديوان ص/۹۷ (۱٦) الديوان ص/۱۰۸

العراق في الشعر العربي و المهجري ــ ٢٢

٠٠ وقضــوا بين العــوالي والطبي

هكذا تقضى الاســـود العربـــه

\* \* \*

ومن قصيدة ( تحية الشباب )(١٧):

٠٠ هيهات بعد اليوم يهـــــدم مذهب

صممرح العروبة والشباب بنسساته

من بعض أسماء العروبة (أرزه)
 بوم الفخار و (نیله) و (فراته)

كالروض ملتف الخماثل ناضــــرأ

ما ضبيتره ليبو نوعت زهراتينه

\* \* \*

ويطول بنا عرض درر شاعرنا العربي الكبير ( بدوي الحبل ) لان مانظمه في أوائل شعره ومطلع شبابه ، لم تغير من جدته أحداث الزمان التي مرت عليه ، يظل دائما ريانا نديا مخضلا بالأطايب ، والجدة ، والروعة والخلود ، وسيأتي يوم من أيام تاريخ امتنا العربية وأدبنا المعاصر ، كي يلمس فيه الباحثون والمنصفون ان شعر ( البدوي ) وشخصيته لا يفرط في قدرهما ، ولا يوزنا الا بميزان التقدير ، الاكبار ، والخلود !!

<sup>(</sup>۱۷) الديوان ص/١٤٩

نودع ابناء ( العراق ) بانفس تودع منها نورها المتالقا

٠٠ فمن كل وضاح الجبين بوجهـه

تجلى الابا في اوجمه متدفقا

وما هــز اعطـاف الابوة مثلمــا ترى من بينهـا نهضــة وتفـوقا

وان لها في (الرافدين) لانجما لها أمل فيهـم سيغدو محققـا

محمد محمود الزبري





# معرس الميل

## محمد محمود الزبيري

وجه من وجوه اليمن الخيرة الطبية ، دافع عن حرية بلاده ، فنفي وسجن ، واضطهد وضرب وعذب ، وهاجر تاركا اهله ، والخوته ، تحت أقدار الطفاة المستبدين ، وأهوائهم المتقلبة ،

شاعر كانت روح الشقاء والتعاسة ، بادية في اشعاره ، وفي نفسه ، لانه ولد يتيما ، وتربى في بيت الفاقة ، وتطلعت عيناه نحو مشارق أنوار الحرية ، فوجدها مسورة باستار من الاستبداد ، والفردية ، والجهالة .

دنا من الموت عدة مرات فنجا منه بأعجوبة تتلخص حياته بكلمات ـ سجن ـ عذاب ـ اضطهاد ـ نفي ـ هجرة • كان يهتم بتقديم الفكرة في شـعره بساطة العبارة • دون التقيد بصياغتها • لم تضعف من عزيمته الاحداث ، ولم تخفف من ( ثورة أشعاره ) !!

والروح الخطابية في اسلوبه واضحة بينة •

وهي من خصائصه النفيسة ، فهو يريد ان يفهم الجماهير ويبعث فيها اليقظة والوعي ، لتثور على تحطيم أصنامها ، فكان همه افهامها ، بأوضح التعابير ، ونحن لا نلومه في هذا ، نظرا لظروفه القاسية ، ونمط حياته ودراسته ، وعدم استقراره ، وتقله المستسر ، وما كان يجده من تقدم في البسلاد الاخرى ، وتأخر في وطنسه ، مما جعله في الآلام ، وعذاب ، وشاء مستمر ،

اما خطوط حياته العامة فتتلخص بما يلمي :(١)

- ١ اسس مع (أحمد محمد نعمان) في (عدن) الجمعية اليمانية الكبرى •
   وأصدرا صيحفة (صوت اليمن) وهي التي حركت النفوس ،
   ودفعت الاحرار للقيام بثورة سنة ١٩٤٨ •
- ٢ اسس مع زملائه في ( مصر ) ومنهم السيد محمد صالح المسمري
   ( منظمة اليمنيين الاحرار ) •
- ٣ ـ اعتقل في العهد الملكي الامامي ، ونفي الى جبل ( الاهنوم ) تسعة
   أشهر وبعد اطلاق سراحه ذهب الى ( تعز ) .
  - ٤ ـ دعا الى دخول بلاده ( لجامعة الدول العربية ) •
- اصدر مع السيد ( النعمان ) بيانهما المؤلف من عشرة بنود باسم اليمانيين
   الاحرار •
- ٢ اختير وزيرا للمعارف في حكومة انشهيد ( عبدالله بن احمد الوزير )
   ظلما وغادا سنة ١٩٤٨ ٠

<sup>(</sup>١) يراجع عن سير حياته ـ وسرد هذه المعلومات :ـ

كتاب (أنا عائد من اليمن) للاستاذ أحمد السقاف ط/٢ دار الكتاب العسربي /١٩٦٢ ص/١٥٩ وكتاب ( هــنـه هي اليمن ) للــكاتب الابطالي (سلفاتور أبونتي) ترجمة الاستاذ طه فوزي ٠ دار الآداب ١٩٦٢ ص/٢٠٥٠

- ٧ ــ سافر الى السعودية ، وعدن ، والباكستان ، ومصر ، مهاجرا داعيــا لنصرة أحرار وطنه ورجع بعد قيام الثورة عام ١٩٦٢ .
- ٨ اختير وزيرآ للمعارف مرة ثانية في ( العهد الجمهوري ) ٢٦ أيلول
   ١٩٦٢ واغتيل عام ١٩٦٥ بايد خفية جاهلة •

## مؤلفساته:

- ١ ــ ثورة الشعر ــ طبع في القاهرة سنة ١٩٦٢ ـ ١٣٨٢
  - ٧ دعوة الأحرار ووحدة الشعب •
  - ٣ ــ الامامة وخطرها على وحدة اليمن •
  - ق الخدعة الكبرى في السياسة العربة
    - مأساة واق واق ٠

وقد أشار ــ رحمه الله ــ عن قرب صدور بعض كتبه منها :ــ

- ٣ ــ صلاة في الجحيم ــ مجموعة مقالاته الادبية والسياسية
  - ٧ \_ محموعة من دواوينه •
- ٨ ولا ندري مصير مقالاته واشعاره ودواينه المخطوطة وخاصة ان
  له الكثير من القصائد التي نشرت في الصحف العربية سنين منفاه •
  نأمل ان يسعى اخوانه ومقدرو فضله في جمعها ونشرها واحيائها (٢)

<sup>(</sup>٢) ان أول من اهتم في العراق عن أدب اليمن وشعرائها المعاصرين هو الاخ الشاعر الاستاذ ( هلال ناجي ) تحت عنوان ( اضواء على الشعر الحديث في اليمن ) فكان عمله هذا رائدا للذين سيبحثون في هذا المجال ، وفي ذلك الافق المجهول عند الكثير من أدبائنا العرب \_ مع الاسف .

كما سبق للأب العلامة انستاس ماري الكرملي ١٨٦٦ ــ ١٩٤٧ ، ان أخرج كتاب ( الأكليل ) للهمداني •

# ( الزبيري ) شاعر تمنى المنية ومات مكافحا عن الحرية !!؟

الحديث عن اليمن وأدبائها ، هو الحديث عن عالم مجهول ، كان مسورا مختفيا وراء الاوهام والاساطير .

ولقد كانت نفوسنا يحزها الالم ، ويدميها التأثر ، عندما كنا نسمع عن « البلاد السعيدة » وهي تعيش في مهاورٍ من البؤس والفاقة ، ومن الجهل والتأخر ،

ومن له اطلاع على ( تاريخ اليمن ) في عصورها السحيقة وماضيها العربي • لا يتمالك الا ان يطلق الحسرة ، وينفت التوجع ، على تردي حالها • أو انعزالها من عالم الحضارة القريبة منها ، أو البعيدة عنها !! • حتى أصبحت موضع تمشل للتأخر الاجتماعي ، والتخلف السياسي ، والجمود الفكري • وهي التي ادفدت البلاد العربية ، والفكر العربي بطبقة من الشعراء والعلماء والنحاة والقادة والادباء في المشرق ، ومن تم في المغرب والاندلس •

ولما قامت ثورتها الوطنية عام ١٩٦٧ بقيادة رجال من أبنائها المخلصين الوطنين • وتواردت أنباؤها وأحدائها تهز النفوس هزا • وتبعث فيها أملا وعزا • رأينا ان ذلك يعود بعضه الى اثر العراق الطيب في احتضان قادة اليمن في سنين خلت ، وتنشأتهم نشأة وطنية عسكرية • وما دراسة ( الرئيس عبدالله السلال ) • وجماعته من الضباط اليمنيين في العراق ، وذهاب الشهيد العراقي ( جمال جميل ) الى اليمن ، واستشهاده عام ١٩٤٨ وتوجيهه أبناءها الداعين الى الثورة على حكمها المتخلف ، الا دليل من الادنة على محبة العراق لموطن قحطان ، ومساهمته المعنوية والروحية لاخوتسا

مواطنيه نحو تحريرهم وفك قيودهم •

\* \* \*

جاء في حديث الاستاذ الدكتور ( أحمد عدالستار الجواري ) ( صور عن اليمن ) قوله :

« ومما يشرف هذا القطر العربي ( العراق ) ان قادة الثورة ، ووقود الثورات من رجال اليمن وشبابه يدينون للمراق ، بانهم تعفرجوا فيه ، ويذكرون أنهم تلقوا مبادى الثورة من رحابه (١) .

وكان من انطباع زيارة الدكتور الجواري ( لليمن ) عام ١٩٦٣ في احتفالات الذكرى الاولى لثورتها الوظنية : ما وجده من وفاء الشعب اليمني ــ وحبه للعراق واطلاقه اسم الشهيد ( جمال جميل ) على شارع من شوارع صنعاء فذكر في حديثه :

واقسم غير حانث اني أم اشهد تعبيرا عن المحبة والاخاء وأدبا في سلوك على أعظم جانب من السمو في صدق واخلاص كالذي شهدته من اولئك الاخوة • والوفاء صفة في أهل اليمن ، لا مثيل لها في أي مكان »(٢) •

ويعيد إلى الذاكرة عن عواطف ابناء اليمن نحونا قول الشاعر القاضي (محمد الشماحي) مودعا البعثة العسكرية العراقية التي كانت في صنعاء عام ١٩٤٧ ومن أعضائها المقدم (محمد حسن ) مؤلف كتاب (قلب اليمن )حيث أنشد :\_

نودع ابنــاء ( العــراق ) بانفس تودع منهـــا نودهــــا المتــــألقا

<sup>(</sup>۱) راجع/مجلة الكتاب العراقية العدد/۲ س/۲ نيسان/١٩٦٤ ص/۲۲ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق •

٠٠ فمن كل وضاح الجبين بوجهه

تحلى الابا في اوجــه مندفقـــا

وما هــــز اعطاف الابوة متلمــــا

ترى في بنيهـــا نهضة وتفـــوقا

وان لها في ( الرافدين ) لانجما

لها أمل فيهم سيغدو محققها

بهسم فخرت اباؤهسم وبلادهم

وقالت كذا فليحى من حاول البقا

\* \* \*

فقد آن أن تقوى الروابط انها

تطالبنا سييرا قويا محققها

فمسا نحن الا اسرة قد تفرعت

( فأشأم ) فرع من ( ساء ) و ( أعرقا )

وتنظر ( بغسداد ) لصنعاء غاديا

وتنظر (صنعاء) لبغداد طارقا(٣)

\* \* \*

وكذلك بادل انشعب اليمني ــ حبه للعراقيين ، وظهرت نورة هذا الحب براء ( شاعر قحطان ) الاستاذ الشاعر ابراهيم الحضراني ( عليه المسهيد الحب براء ( شاعر قحطان ) الاستاذ الشاعر ابراهيم الحضراني ( عليه المسهيد الحب براء ( شاعر قحطان ) الاستاذ الشاعر ابراهيم الحضراني ( عليه المسهد الحب براء المسهد المسه

<sup>(</sup>٣) راجع/قلب اليمن ـ للمقدم محمد حسن ط/١ بغداد/١٩٤٧ ص/٢١٨ وما بعدها -

<sup>(</sup>٤) شاعر فاضل عرفناه في مؤتمس الادباء الخامس الذي انعقب في العراق عام/١٩٦٥ •

الرئيس جمال جميل أحد ضحايا الاستبداد في ثورة ١٩٤٨ بقوله :\_(٥)

حتسام يا وطني أراك تضسام وعلى جينسك تعبسه الاصنسام

• • ( أجمال ) ذكرك اذ يعود تعود لي
 يين الجوانح زفـــرة وضـــرام

عجباً لخطبك لم ترع من هوله دول ، ولم تتكس الاعسلام

وتهسل اعلواد المسلم بالاسلى . هزا وتسكب دممهسا الاقسلام .

( أجمال ) ما بال العسروبة نم ترع لما تحطم سيفها الصمصام سكتت اسود (الرافدين) واحجمت حيث السكوت يعباب والاحجام

و (النيل) لم يظهر اسى متحسرا مما عراك ولم يضج (الشام)

\* \* \*

ان مأساة الادب في ( اليمن ) لا تختلف عن باقي المأساة العامة الشاملة يوم ان كان يحكمها الرجال الرجميون • حتى ان قراءة كتب ( طه خنتين ) و ( الرافعي ) • تكون أداة جرمية ، في سوق الابرياء من الناس

 <sup>(</sup>٥) راجع ( مجلة المعارف ) اللبنانية العدد الممتاز ٨ + ٩ س/٣ ص/٤٤
 ( أضواء على الشعر الحديث في اليمن ) للاستاذ الشاعر هلال ناجي .

لحبال المشنقة ونطع السياف ومهاوي السجون وعفونتها (٦) وكان الحاكم يتبجح بقوله على الملأ بانه سيلقى الله ويده مخضبة بدماء الادباء!! • • ٠ ٢

من بين هذه الرجوم المحرقة ، والسحب المتكانفة ، كانت هناك عقول 
نيرة تفتحة ، طبقة من الفقها، والقضاة الذين درسوا على أنفينهم أو آبائهم 
في دروب الطريقة القديمة ، كالقاضي المرحوم الشاعر ( محمد محمود 
الزبيري ) ، قال عن نفسه بانه ، كان طالب علم ينحو منحى الصوفية في 
العزوف والروحانية ، ويعشق هذا اللون من الحياة ، رغم اليتم والشظف 
والقلة ،

ومن بين خريجي هذه المدرسة القديمة عائلة (آل الارياني) الذين رضعوا لبان الشعر ، وشربوا من نميره ، فلا ترى منهم أحدا الا وهمو شاعر امثال ٠٠

يحيى الاريابي

علي يحيى الارياني

عبدالله بن محمد الاريابي

عبدالرحمن بن يحيى الارياني

عقبل بن يحيى الارياني

ولم تكن في ( اليمن ) من صحف تمدهم بالفكر الحر ، والرأي المتنور ، الا صحيفة ومجلة كانتا تعيشان وكانهما في عالم العصور الوسطى • وهمسا :

جريدة ( الايمان ) •

<sup>(</sup>٦) يراجع ص/٣٦ ديوان ( ثورة الشعر ) للشاعر المرحوم محمد محمود الزبيري ٠ ط/١ القاهرة/١٩٦٢ ٠ من مقدمته د دور الشعر في خلق اليقين الثوري » ٠

(مجلة ( الحكمة ) •(١)

وكانت حصائص هذه المدرسة في مطلع حياتها تبدو مقلدة ، متر ددة ، مادحة ، روحانية ، حائرة .

قال المرحوم الزبيري عن شعره :

• تسلم الشعر زمام نفسي ، وأخذ يوجهها داخل النطاق الروحي ، دون أن يدري ، ويغامر بها في تجارب الاحلام ، ويطير بها عبر ضروب عديدة من المسارات ، فشرق ، وغرب ، وشمال ، وجنب ، واقدم ، واحجم ، وهادن ، وحارب ، واقتحم بها دنيا العصر الجديث ، نغرة ظافرة ، اجتازت القرون سنين ، وخاضت مع جيل العصر ، مختلف الافكار وانتيارات ، ،

ومن بعد هذه الطبقة برزت طبقة من الشباب المتحمس المتحسر المتوتب المتوتب المحدد و يرى فيها ان تنهض و تعيد تاريخها السعيد ، واقعا لا خيالا و درس بعضهم في معاهد (العراق) كالشاعر السيد (أحمد المروني) ، وتأثر بعضهم بأدب الهجسر ، ومصر ، وباشعسار الرصافي ، والزهاوي ، ومن هؤلاء الشاعر (البردوني) و (المعلمي) و (الحضراني) و (الفسيل) و (الشيباني) و ثم أخذوا يكتبون ويحردون و في صحف الجنوب العربي ، والقاهرة وكمجلات (القلم العدني) و (فتاة الجزيرة)

<sup>(</sup>٦) المعلومات التي وردت عن هذه الصحف وعن اسرة الارياني و أمدني بها سيادة سيفير ( الجمهورية العربية اليمنية ) في بغداد الاخ الاستاذ الشاعر ( أحمد عبدالرحمن المعلمي ) • وكذلك يراجع كتاب ( هذه هي اليمن ) ص/١٦٣٠ •

<sup>(</sup>V)  $(1+3)^{-1}$  (V) من مقدمة ديوانه ( ثورة الشعر ) -

\* \* \*

ان شخصية ( الزبيري ) وهو الذي اضطهد وسجن ، ونفي ، وعذب ، وهاجر عن بلاده • شأنه في ذلك شأن رفاقه في الكفاح • كان شعره صوت الامة ، وموقظ الشعب من سباته •(٩)

فهـُـــاك يا أمتي روحا مدلهـــة عصرتها لخطـــاك الطهـــر قربانا

كأسا من الشعر لو تسقى الشموس بها ترنحت ومثى التساريخ سسكرانا

### \* \* \*

ترك لنا الشاعر ( الزبيري ) الذي شرده الطغيان عام ١٩٤٨ مجموعة من القصائد التي وصفت حاله النفسية ، وحنينه الى اهله ووطنه ، واخوته

<sup>(</sup>A) يراجع مقالتي الاستاذ الشاعر ( هلال ناجي ) في مجلة الكتاب العــراقية • العــدان 1900 س 1900 ص 1900 عن الســاءر ( البردوني ) • وفي مجلة ( المعارف ) اللبنانية العددان 1970 ه ص 1970 عن الشاعر ( الحضراني ) • هذا ولقد زار العــراق الاستاذ الحضراني ورفيقه الشيباني في انعقـاد المؤتمر الخامس للادباء العرب/ 1970 •

يراجع/مجموعة ( الادب في دور التحرر والبناء ) وجريدة ( المؤتمر ) س١/١٩٦٥ ·

اما عن الصحف العدنية \_ يراجع كتاب (أنا عائد من اليمن) للاستاذ أحمد السقاف ص/١٣٩ ط/٢٠

<sup>(</sup>٩) راجع الديوان ص/١٦٤ .

المقيدين في سجون ( حجة ) ، و ( تعز ) ، و ( صنعاء ) • « وكان اسعدهم المعذبون في طلمات السجون ، والشردون في مجاهل أفريقية ، •

جاء من قصيدته ( الى الاحبة )<sup>(١٠)</sup> :

اتوقى مـــن المصـــارع كيـــــلا يتناهى اليكـــم الخطب بمــــدي

لم اكسن بالحيسان لسكن هواكم فوق بأسي وفوق عزمي ومجدي

كلما ابث للحفساظ تصدى لي هواكم فشسل كفي وحدي \* \* \*

يطلب الهم للحريق وللتعذيب مني اضعاف لحمي وجلدي (۱۱) وتريد العلى وقدودا من الاعصاب لم تبق ذرة منه عندي (۱۳) قد \_ العمري \_ افلست من كل صبر كنت احيا به ومن كل جهد قد عصاني قلبي وجنت أحاسيسي وثارت نفسي مع الدهر ضدي

\* \* \*

دخل ( الزبيري ) معترك الحياة القاسي ، فوجد نفسه غارقا في تياره ،

<sup>(</sup>۱۰) راجع الديوان ص/١٥٩ -

<sup>(</sup>١١) راجع/نورة الشعر ص/١٥٩ ٠

<sup>(</sup>١٢) وردت في ( مجموعتنا الشعرية ) يطلب الوجد •

وكذلك وردت في ( مجموعتنا الشعرية ) ويريد الهوى -

وهذه القصيدة كان قد نشرها سنة ١٩٥٢ في تشرده وهجرته .

وراى الناس لا يهابون الا القوي ، ولا يرضيهم إلا النفاق ، ولا يقف أمامهم الا الاعصار • فقال وهو سابح في جو انشاعر الباكستاني ( محمد اقبال ) رحمه الله • اذ قال :

ثب مع الليل في ظلام البحسار
وتقلسب في لجها الرخسار
وانتفض كالبراكين في ثبج البحر
وصسارع زوابسع التيسار

\* \* \*

ومن شعره في منفاه ويبدو فيه روح انتشاؤم طاغياً على كيانه ونفسه وهو مشرد في ( الباكستان ) عام/١٩٥٣ قوله :

منطق الحادثات اقوى من الحق ومن كــــل منطــــقــ وجـــــدال

وخطوب الزمان اثبت في العزم على الامر من قلوب الرجــــال

لم تذق هـدأة من النــوم عيني لم يجــد هــدنة من الهــم بالي

<sup>(</sup>١٣) من مجموعتنا الشعرية • ولم تكن بديوانه ( ثورة الشعر ) •

لم انل جسرعة بغسير كفساح لم انل جسرعة بغسير نفسال لم اسم خطوة على الارض الا كان فيهسا احبسولة لاعتقسالي مضجعي من شسدائد وخطسوب

\* \* \*

اما شعره الوجداني الذي قاله في منفاه فمنه قصيدة ( البلبل ) ويعنى بها نفسه ، وما الروض الا بلده • قال :

بعثت الصبابة يا بلبل

كـــــانك خالقهــــــا الاول

وطريق مسن اذؤب وسلال

ومنها :

وما الحب الا جنبون الحيساة

وجانبها الغامض المسكل

غـــزتك الى الوكـــر مأســـاته

ومسك من خطب المعضل

فضــاق بــك الروض في رحبــه وان كنت في جـــوه مرســــل

العراق في الشعر العربي والهجري - ٢٣

هـــدؤك في طيـــه مرجــل وريشــك من تحتــه مشــعل

خفيف عــــلى الغصــــن لــكنما فـــــؤادك في لوعـــــة مثقــــل

انيك ينسباب فسوق الغصون كما انسباب من نبعه الجدول

حبيك جمارك بين الزهمور وينكمما دوحمة تغصما

جناحك فيك فلم لا تطير الى ما تحب وما تسأل ؟

\* \* \*

أفي عالم الطبير لـؤم الوشـاة ومــن يتجـــــ أو ينقــل

عن الحب أو آية تنزل ؟

تنفس فانفاســــك البخـــــالدات وروح الرياض التـــي تدخــــل

جنساحك آمسن مسن ظلهسا وريشك من ريشسها أجمسل

• غساؤك للطبع لـم تكترث
 اضساعوا فنـونك أم ســجلوا

وتنشـــــد وحــدك ما أن تحس بمــــن يحتفي بك أو يحفــــل

وتأبى التصنع بسين الجمسوع وان صسفقوا لسك أو هللسوا

وتبكي لفنـــك لا للخطــوب وان كـــان فيهــن مـــا يذهـِــن

\* \* \*

ترحب بالشمس قبـــل الشروق كـــان حمـــاك لهـــــا مؤثل

كـــان الضـحى وقفـت نفسـها لوكـــرك ضـــيغا بـــه تنـــزل

كسانك حساتم فسي خسدره يحسب الضيوف ويستقبل

اتك فقيرا وفي صدرك الفؤاد وفي فمك المقول (١٤)

\* \* \*

ولمــا قامت ثورة مصر عــام ٢٣ تموز سنة ١٩٥٢ • أذاع الشاعر ( الزبيري ) قصيدته • ( ايها التاثرون في مصر ) :

ايهـا الثاثرون في مصـر ثوروا كـل يوم وعلمـونا الفـــداء

<sup>(</sup>١٤) المختارات من ( مجموعتنا الشعرية ) ٠

قد قبستم في الصخر روحاً وفي الثلج سميراً وفي القبور ضياء حطموا كالمصخرة في طريق الشعب ، فانشعب لا يطلق التواء قد صنعتم للصقر ريشا فلن يسكن سجنا ولن برى السجناء

\* \* \*

سوف نمحو الاصنام حيث وجدناها ونلقي وجودها الفاء سوف لا نخفض الرؤوس من الذل ولا نذرف الدموع بكاء سوف لا نستجدي حقوقا ولا نشكو سياطاً ولا نداوي داء انسا نأخذ الحقوق وان نقبلها منحة ولا استجداء سوف لا نرتضي سوى الشعب حكاما ودستوره العيد قضاء سوف لا نأخذ الخيانة الا هملا من صفوفنا أو غثاء سوف لا يشتري الطغاة سسوى عبد نبذناه فاستحق الرئاء كلما اطعموه سحنا تغنى فاتحا فاه يستزيد العطاء لا يبالي يبايع الله صبحا ثم ابليسه اللعين مساء (١٥٥)

\* \* \*

ومن روائع أبياته الشعرية قصيدته ( تحية الخروج من العزلة ) نظمها عام ١٩٤٥ ونشرها في جريدة ( صوت اليمن ) • عندما كان يكافح خارج وطنه ومناسبتها عندما وجد بلاده تدخل الجامعة العربية مدافعة عن سوريا في اثر العدوان الفرنسي عليها •

هب يرخي المسافيات عساله

ويجملى للنسيرات مكانسمه

• • امل في جوانح اليمن المغمور

القسى مسل القضاء بيسانه

<sup>(</sup>١٥) راجع ( أنا عائد من اليمن ) للسقاف ص/٨٥ وما بعدها ٠

٠٠ سال جرح (بالشام) فاضطربت (نحد) وسحت لــه عيـون (الـكنانه) وتنزى ( العراق ) غضــــــان كاللــنــــ واذا سامه النغسى لهسسانه واستفز الشعب اليماني حفاظا فانتضبى سميفه ، وهز لمسدانه وشجى (الاردن) المصاب كان قد دمسر المشدى لسه (عمانه) و ( فلسطين ) خنأت جرحها الدامي

وهبت لجسارها غضسيانه

لنمت أو نعش على الارض أحسرارا ولا عباش من يسبيغ الأهانية ان شعبا يرضى الحسأة سحنا لا يساوي في قيمــة سـجانه وحساة تصان بالهبون والاذلال ليست خليقسة بالصيمانة ودماء تنمو عملي الضيم رجس تحسات كراتها خسوانه كل شعب محى أساطيره السود ووارى تحست الثرى أوثانه

قد تلاشت كل العصور الدنيلات وبادت كه الشعوب المهانه واستحالت عسادة الناس الماس

واستحالت عبسادة الناس الماس وامسى حمال القيود خيانه(۱۷)

\* \* \*

ولما قامت ثورة الرابع عشر من تموز عام ١٩٥٨ ووصلت أنباؤها الى سائر أنحاء العالم العربي والغربي هزت أحداثها ( أخرار اليمن ) فوجهوا الى ( أخرار العراق ) باسم شاعرهم المرحوم الزبيري قصيدة من غرر قصائده حاء منها :

صيحة الشعب • في بلاد الرشيد

اشعليهـــــا نارآ وتوري وزيدي

ارحفى كالطوفان يا تورة السبب

الينسسا ودمسدمي كالرعسود

طهرى جونا من الموت والصمت

وهسزي انسأ بقسايا احسود

اخوة نحن في القيود فهيسا

لنكن اخسوة بخلم القيسود

فالطغساة الأولى اعضوكم الريق

بقسايا حمسو لنسا في الوزيد

هم حبال للشنق ترعب (بغداد)

وتبحدو عسريانة للشمسهود

<sup>(</sup>١٧) راجع/ثورة الشعر ص/١٢١ وما بعدها ٠

وهــم عندنا أراقم تخفي السم في لونهـــا الجميـــــل الــــودود

صف قرن عشنا ينام بها المحتل في أرضــنا كنـــوم الوليــــد

هجما كالفراغ لا يزعج المحتل منسا غسير السسراب البعيسة

أو شكاوى كشهقة الطفل يبكي مسن دلال لامسه يوم عيسد

شطرنا يستغيث من عاصب عاث وشطر من مستبد عيد

وسلوهم كم من دم سفكوه
 دون حكم أو حجة أو شهود

وسلوهم کم قطعوا من رؤوس غالیات ، ومزقسوا مسن جلسود

اين فروا بهـــا ، وأي سجون بلعتهـــــا لهـــم وأي لحـــود

\* \* \*

تلك مأساتنا الاليمة يا أحسراد (بغداد) يا كمسساة الجنسود سجلتها أهات شعب شقیق عـــربی مکــــل بالحـــدید

هو في عصركم ويرغمه القيد على العيش في عصدور الجليد ذا ذرا الأداد (١١١٠) إذ رود

فاحذروا یا أحرار (بغداد) ان یسعی الیکـــم طغانــــا مــــن جــــدید

انهم يرقصون في كل حسل
 انهــم يخبطــون في كــل بــــد

انهــــم يندبون في كــــل قبـــر انهــم يضحكون في كــل عــــــد

• ثورة الشعب في (العراق) تباركت
 وحبيت مسن ضمير الوجود

كل نبض في شعبنا كان شعرا يتغنـــى بيومــــــك المعبـــــود

فجرتك السماء ريحا من الموت عملي كممل مستند عنهم

كسم السه مزيف تركشه السعب في عداد العيد

٠٠ شر ما يقتل العسروبة اوثان
 تربي طغيانها في المهسود
 ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ -

ملسوك أو أوليساء عهسود يرثيون التسموب ارثأ رخصما دون کے ودون بذل جہود كيف يأتيهم الشعود بأنسا ادميون مثلهم في الوجود نحن لسنا في وعهم غير ميراث تلقسوه مسن كسرام الجسدود ٠٠٠ فتصديت أنت يا ثورة الشعب بعسزم ماضس ورأي سسديد ونفضت التراب عن معدن الشعب وعسن عبرقه الاصبل العتسد وغسلت العار الذي كان يوذى من يراه عملي جباه الاسود واقتلعت الطغيان من جذره المعاتني - ---ومن اسب القسوي الوطيسد وسوف لا تشتري شعوب ولا

تبتساع من ماجن ولا عربيد

#### الشهداء الخالدين •

ان شعر ( الزبيري ) سيظل دائماً ذلك النور الذي هــدى اخوانه وأبناء وطنه في داج الظلمات ، وفي اشد الاحداث والازمات ، فكان داثما يطلب الموت في سبيل وطنه اليِّمن قبل تحررها • وكان الردى يتباعد عنه لکی یری نصر بلاده علی الطغیان ، ویشارك آبناء شعبه فرحتهم فی یوم ئورتهم وحريتهم •

وها هي الايدي القاسية قد مدت سلاحَها الخفي فاغتالته وهو يحلم بسعادة ( اليمن ) ، ويعمل في سبيل نهضتها ، ويجد في الذود عن مكاسب تورتها والطلاقها !!

• : 

<u>-</u>

شهقت في الدجى وراء البوادي روعت خاطر الضحى المتهادي فساذا الافق هينمسات صسلاة صسعدتها عسسرائس الآبساد ما وعاها النخيل حتى سرى في ( دجلة والفرات ) رجع تنادي

فأقامت ( بغداد ) بنت الاساطير وماجــت بكبــرياء الحــــداد

عمر أبو ريشته



# جمر (ب*ن رئي*

شاعر ( الحب والجمال ) في سورية ، وحامل راية المعارضة والثورة ضد الاستعمار .

کافح ، وجالد ، ونفی ، وشرد •

درس العلوم الطبيعية في ( جامعة بيروت الامريكية ) وسافر الى انكلترة عام ١٩٣٠ وعاد منها سنة ١٩٣٧ • يحمل ريشة الشاعر ، بعد ان ترك أنابيب الاختبار ، وأواني التحليل ، وأدوات الصباغة •

ولد في ( منبج ) مدينة ( البحثري ) سنة ١٩١٠ من أب عربي يرجع ووالدة من العوائل الفلسطينية • الكريمة ذات الطريقة الشاذلية • جمعت روح التصوف ، وبساطة الحياة •

يتقن اللغة الانكليزية ، وينظم في لغتها ــ وله ديوان شعر فيها •

أبوه ( شافع أبو ريشه ) كان شاعراً وكذلك أخوه ، واخته • أما والدته فكانت حافظة للشعر •

تأثر بشعر ( شكسبير ) و ( شلمي ) و ( كيت ) و ( بوداير ) •

عضو مراسل في المجمع العلمي العربي بدمشق منذ سنة ١٩٤٨ • وهو من رجسال السلك الدبلوماسي • وأصبح وزيرا مفوضا لبلاده في البرازي ل والهنبذ مُنَدُّ سُنَّةً ١٩٥٠ •

نقده كثير من الاساندة نقدا موضوعيا أمثال الدكتور سامي الدهان ، الدكتور أَشُوقَى ضَيفٌ ، الأستاذ ســـامي الكيالي ، الاستاذ مارون عبود ، الاستاد أحمد الحندي .

ذكر الإسِنَادُ الْجَلِيلِ الدكتور فؤاد افرام السناني ( رئيس الجامعة اللبنانية ﴾ في احَدُّى أَحَادِيُهُ بَانَ عَمَرَ أَبُو رَيْسَةً ، يرجع الى أصل لبناني ، من ( بعلبك ) ٠

 (واية (وقعة ذي قار) التي أهداها للشاعر العراقي المرحوم (الشيخ حبيب العبيدي الموصلي ) مفتي الموصل المتوفى سنة ١٩٦٣٠.

- ٧) مسرحة الطوفان .
- ٣) محكمة الشغراء وبها ذكر عن ( الزهاوي )
  - ٤) مسرحية (سميرامس) ٠
- ٥) . دواوينه ومختاراته الشعرية التي نشرها سنة ١٩٣٧ ، وسنة ١٩٤٧ ، وسنة ١٩٥٩ .

نَشِر عدة دراسات نشرية ﴾ وكان يراســل ( الجهــــاد ) الحلبية وِ ( الحِديث ِ) و ( جريدة الأيام ) •

القاؤه جميل في الشعر ، لطيف المفشر ، جم الأدب • له شخصة يتميز بها عن باقبي شعراء جبله ، عنيد في عقيدته ، ثابت في رأيه ، صريح في قوله • قال عنه الناقد الاستاذ (أحمد الجندي)(٢):

• • • ان ( عمر ) شاعر شباب العرب الآن غير منازع ، فاذا أردت اعتباره كهلا ، نازعــــ محله من الاعتبار ( بدوي الجبـــل ) وان اختلف طريقهما •

و ( عمر ) أيضا فاتح باب التجديد الذي دخله الكثيرون من الشعراء والمتشاعرين ولم يخرجوا منه حتى الآن • »

وهذه شهادة ناقد معروف ، وأديب ذواقة .

<sup>•</sup> 

 <sup>(</sup>١) راجع/مؤلفات الاساتذة الافاضل التي وردت خلال الدراسة عن
 ابى ريشه •

<sup>(</sup>۲) مناك اختلاف في سنة ولادته فهي عند الاستاذين ( الدهان ) و ( الـكيالي ) سنة ۱۹۱۰ · وعند ( الجندي ) سنة ۱۹۰۸ وقد أخذنا برأي الاولين ·

<sup>(</sup>٣) راجع ( العربي ) العدد/١٤/يناير سنة ١٩٦٠ ص/١٣٠ ( عمر أبو ريشه الشاعر الذي درس الكيمياء ) بقلم الاستاذ أحمد الجندي -

## - 37 -عمر أبو ريشه تتراقص الالفاظ في كلماته وتتمايل المعاني في أخيلته !!

في مؤتمر ( الاوتيسكو ) الذي انعقد في بيروت سنة ١٩٤٨ • كان يمثل شخصية سورية الأدبية • شاعران هما الشاعر ( عمر أبو ريشة ) والشاعر ( أنور العطار ) •

ومن الطبيعي أن نلتقي ، ونحن قد التقينا على صفحات ( الأديب ) • ويومها تفضل الشاعر عمر وأهداني ديوانه ( شعر أبو ريشة ) بطبعته النجديدة • بعد أن كنا قرأناه ، ونحن لازلنسا في فتوة العمر ، ورونق الشباب !!

كان أوقع بيت رسخ في نفسي من شعره ، أردده في ذاتي هو من قصيدته ( عروس المجد ) التي تناقلتها أمواج الأثير عبر دنيا العرب يوم جلاء الفرنسبين عن بلاده وهذا البيت هو :ــ

لا يموت الحـــق مهما لطمـت

عارض\_\_\_ه قض\_ة المغتصب

\* \* \*

. ان أبا ريشة • وهو من حلب الشهباء ذات الماضي العتيد ، أنبتت أرضها منه سالف عصورها شخصيات سياسية كسيف الدولة ، وعلميه كأبن العديم ، وشعرية كأبي فراس •

هذه المدنية هي التي أوحت الى ( أبي الطيب المتنبي ) قوله :

وهي التي جعلت ( الأخطل الصغير ) في ذكرى (المتنبىء) يقول فيها : نفيت عنــــك العلى والظرف والأدبا

وان خلقت لها ــ ان لم تزر ( حلبا )

شهباء ، لو كانت الأحلام كاس طلا في راحة الفجر كنت الزهر والحبي

لو أنصف العرب الأحسرار نهضتهم لشيدوا لك في سيساحتها النصيسيا

ملاعب الغيد من (حمدان) ماسلوا
 الا الأهلـــة والأشــــبال والقضبا<sup>(٢)</sup>

في هذه البلدة نفسها \_ تربى ( أبو ريشة ) في بيت ضم التقوى ، والصلاح ، والمال ، والوظيفة ، والشعر ، وكانت رغبة والده أن يكون طبيبا أو كيمائيا ، ولكنه في سفره الى ( مانتستر ) بانكلترة ، كان ينظم الأشعار ، ويناجي أحلام الليسالي وطيور الأستحار ، لم يهتم بمعادلات الرياضيات ، ولا برموز الطبيعيات ، ولا بوصفات الاطبيات ، ولا برموز الطبيعيات ، ولا بوصفات الاطبياء ، ولا بآراء الحكماء !! فعاد يحمل الشتر في قله ، بعد أن ترك العلم في مكانه ،

عاد الى وطنه ( سورية ) انتي أنهكتها قوى الظلم والطغيان • وشردت أحرارها السجون والمعتقلات ، فمنهم من توجه الى ( العراق ) و ( مصر )•

<sup>(</sup>۱) راجع/دیوان ( شعر ) للاخطل الصغیر ــ دار العارف ــ لبنان طـ۱۹۲۱/۱۰ ص/۱۰۶

<sup>-</sup> العراققالشعرالعربيوالمهجري ــ ٢٤

ومنهــــم من ركب البحر الى ما وراء المحيط الاطلسي ، لديار الغربــــة والهجرة ...

و (عمر أبو ريشة) وهو الشاعر المتدفق قوة وحيوية وعزما وشبابا ، قيدته وظيفة الأمانة لمكتبة حلب الشهباء ، ولكنه انفلت منها أو انفلتت منه ، بعد نشره انقصائد والمقطوعات في المناسبات الوطنية ، والذكريات القومية !! وحين حلت نكبة ( فلسطين ) ومأساتها ، وما أصابها من تقسيم ، وتشريد ، وآلام ، طلعت على دنيا العرب قصيدته التي ألقاها بنفسه في ( دار الكتب الوطنية ) في حلب ، وتحدى بها سلطات الحكومة ورجالها يومذاك ، فقال مخاطبا أمنه التي خرجت دامية النفس من جروح المأساة بقوله :

امتي كـــم صنم مجدتـــه لم يكن يحمل طهـــر الصــنم
 لا يلام الــــذثب في عـــدوانه
 ان يك الـــراعي عــدو الغنـم
 فاحبسي الشـــكوى فلـــولاك لما

\* \* \*

أما ( عمر ) الشاعر الغزل المحب ، فجمال المسرأة في عطورها ، وأحاديثها قلما تخلو من قصائده ، وأشعاره .

وأحسب ان الذي شجع الشباب ، المتفتح في سورية في خوض غمار شعر الحكايات النسوية ، وما في الحب من خلوات ، وابتسامات ، وأحاديث وهمسات ، انماهو شعر أبي ريشة ،

<sup>(</sup>٣) الابيات من مجموعتنا الشعرية بخط الشاعر ابي ريشة ١٩٤٨ ٠

وما الشاعران • الدكتور ( بديع حقي ) و ( نزار قباني ) في ظري الا من خريجي مدرسته الغزلية ، ولكن باسلوبونهج آخرين • الله من خريجي مدرسته الغزلية ،

سمته جريدة «الأيام» السورية كما قال الاستاذ الناقد (أحمد الجندي) بساعر الحب والجمال !! (<sup>3)</sup> قال من قصيدته (سراب) نظمهــــا عام ١٩٣٧:

کم جثت أحمل من جراحات الهوى نجــوى ، يرددها الفـــمير ترنما

سانت مع الأمل الشهي لترتمي في مسمعيك ، فما غمرت لهسا فما

فحنقتها في خاطري فساقطت ، في أدممــــي ، فشربتهـــــا متلعثما

ورجعت أدراجي أصبيد من المنى حلماً ، أنام بافقيسيه متسوهما !

اخساه ! قد ازف النسوى فتعمي بعدى ، فان الحد لن يتكلما

لا تحسيني ســـالياً ، ان تلمحـي

حلم الرمال الهاجعات على الظما !!

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) عمر أبو ريشة \_ الشاعر الذي درس الكيمياء · للاستاذ أحمد الجندي ( العربي ) عدد/١٤ يناير/١٩٦٠ ص/١٣٠ ·

كثرت في أشعار (عمر ) كلمات المجد ، والتسأر ، والتحدي ، والسيف ، والزايات ، فكأنك خيما تقرأ شعره الوطني ، تشعر بأنك في معركة من معارك العرب الفاتحين ، وانتصارات وقائعهم الخالدة ، وتخطيت الزمن ، وعشت في أجواء ( القادسية ) و ( الرلاقة ) في الإندلس ، قال من قصيدته ( هيكل المجد ) :

هيكل المجـــد لا عدتك العــــوادي أنت ارث الامجــــاد للامجــــاد

مع السبي ويناه من المحالي العساد

مسسك هبت سمر الرجال وأدمت

حاجب الشمس بالقنا الياد

والمروات كل ما حملتهـــــا البيــــد

في طول سيسيرها من زاد

هتفت بالجهاد حتى تشظى

كل تاج على صــخور الجهـــاد

واليسك انتهى مطساف عسلاها

وافق الحير مشمرق الاسسعاد

فتلمس ارجباك الزهسر تلمح

كل قبر بها ، مسار المعاد<sup>(۱)</sup>

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ديوان ( مختارات ) عمر أبو ريشة ص/٥١ طـ١/بيروت/١٩٥٩ (١) الشعر الحديث في الاقليم السوري ــ للدكتور سامي الدهان القاهرة ١٩٦٠ ص/٣١٦ ٠

ومن بصيدة « النسر »(٢) :

أصبح النسر ملعب المسبور

فاعضبي يا ذرى الحب ال وثوري

ان للجسسرح صيحة ، فابعثيهبسا

في سماع السدني ، فحح سسمير

واطرحي الكبرياء شلوا مدمى

تحت أقسسدام دهسرك السكير

للمي يا ذرى الحبال بقايا النسر
 وارمى بهسا صحور العصور

\* \* \*

كتب عنه الاستاذ المحقق الدكتور سامي الدهان في محاضراته عن ( الشعر الحديث ) في الاقليم السوري فقال<sup>(٣)</sup> :

• • • قد ينقضي الدهر بأيامه الفائية ، ويبقى شغر عمر برناته الحالدة.
 وخماته المصورة ، وظلاله المفصة • »

و تقد ديوانه الكاتب الناقد المبنائي الاستاذ ( مَارُوَنَ عَبُودَ ) فَقَالَ عَنْهُ : • في ديوان عَمْرَ أَيْنَ حَبْ جَرِيْخَ ، وفيه أَهَازُيْجِ حَبْ مَظْفُر ، ربح معادك شتى ، وخرج من غبارها غير معوه ولا مهشم ، وبديوان ( عمر ) نخوة ولكنها غير مبتذلة ، في عمر أبو ريشة شاعران : شاعر غنائي يسرح برصانة وينألم بجد ووقار ، يتجمل في حديث حبه ما قدر خوف الشماتة .

وشاعر قصصي ظهرت لي ملامح عبقريته الشعرية في وثبات (٤) .

۲۰ ( مختارات عمر أبو ریشه ) ص/۷۰ .

۲۹۸ ط/۱) راجع ص/۲۹۸ ط/۱

<sup>(</sup>٤) راجع ( مجددون ومختبرون ) مارون عبود ص/١٧٦ ــ ١٧٧ ــ **٢٧٣** ــ

أما عن ( العراق ) فلست ترى لديه الا بضع أبيات في غُصُون قصاً للده المختلفة ، وقصيدة ترجع الى ماض قريب من تاريخنا السياسي • كان قد نظمها وألقاها في مدرج الجامعة السورية سنة ١٩٣٩ • منها :

شهقت في الدجى وراء البوادي روعت حاظر الضـــحى المتهــــادي

• • • • الأفق هنيمات صلاة الأفق هنيمات صلاة
 الآباد الأفق هنيما عـــرائس الآباد

ما وعساها النخسل حتى سمرى في ( دجلة والفرات ) رجسع تسادي

فأَفاقت ( بغسداد ) بنت الأساطير

وماجت بكسرياء الحسماد

تخنق الزفرة العنيــــدة في الصــدر

وتجري مع الحجي بأشاد

أي جـرح جــــته بي الطـــلاق

الهودج السمح واختيسال الحادي

ورفيف المنى وايمساء المجسد

وحلم السميوف في الاغمساد

وهي في قبضَـــة الخطوب انتفاض

من آباء ولفسسة مسن عسساد

يا عـــوادي الــــزمان لن تلمحي في جفنها الــــدمع فاخجلي يا عـــوادي \* \* \*

• تسأل البيد ، هل تبقى عليهــــا
 أثر من قوافـــــل الاجــــداد

أجرت من يبابهــــا تبعــــة الوحي لري الأغــــواد والأنجـــــاد

أتعرت لتكسي المجدد منهسسا خسير ما في النخلود من أبسسراد

أين من صب منها الرّهيب أراجيز فخيسار علويسة «الانشساد

حفنــــة من رجالهـــا الأمس كانت ســـــدرة المنتهى وزاد المعــــــاد \* \* \*

ود نحن لا نطعن الظهور ولا تأخذ
 بالفسيدر واريسيات الزنسياد

شرف البيض ان تسمل عمميلي الأنسداد والأنداد

هكذا الشباب لساناً من لهب وصياً من عهداد!!

\* \* \*

يا جسراح الوفاء سيري وضعي وضعي واستغزي كوامن الأحقد الما أرى الأنفس الرحمة الا

to the state of th

هــــده امني وهـــدي مغانيهــــا تحـــر الســـواد في الأعــاد كلمــا شـــع بارق في ـــــماها

أطفسأته ريسح الزمان العسسادي

جمعتهــــــا هوج الليــــالي على الـجر

ح كما تجمع النـــدامي شــــوادي

والرزايا كسم قربت بين أشسستات

بسداد وأميسات بسداد

أي قلب في الشام لم يعدم الاضلاع

صدماً عملی هموی ( بغداد )

ومن قصيدته ( عرس المحد ) التي أنقاها في الحفلة التذكارية التي القيمت في حلب ، ابتهاجا بجلاء الفرنسيين عن سوريا ، وهي ترجع لسنة ١٩٤٧ قال منها :

يا عروس المحد ، تيهي واسحبي في مغيانا ذيول الشيها

۳۲٤/ ص/۱۹۳۹ ص/۱۹۳۹ می ۱۹۳۹ می ۱۹۳۹ می ۱۹۳۹ می ۱۹۳۹ میلیند.

لن ترى حفنسسة رمل فوقهسيا برياي و يريندسية منابع عطس بيام العطس بيندما حسر أبي

٠٠ يا روابي (القدس) يا مجلى السنبا

یا رؤی عیسسی عسسلی جفن النہی

دون عليائك في الرحب المسدى صنها الخل ووهج الفشيات

فاذا ( مصرر ) أغــاني جلـق واذا ( بعــداد) نجـوي شرب

دهبت أعلامهـــا خافقـــة والتقى مشرقهــــا بالمغـــرب

كلما انقض عليه الماعات في المسلوع أستحب

بورك الخطب ، فــــكم لف عــــــى ــــــهمه أشتات شــــعب مغضب

يا عروس المجد حسبي عسسرة أن أرى المجسد الثنى يعتربي

أنا ليسولاه لمساطوفت في كسل قفسر مسرام مجدب

## لسمسلادي ، ولسروا السسسنا كمسسل ما ألهمتني من أدب

\* \* \*

ان بعد الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩ ــ ١٩٤٥ لم يظهر في ســورية شاعر كـير استطاع أن يزيل عن أذهان النـــاس وعقولهم وقلوبهم أسماء شعرائها الكبار ، كأبي ريشة ورفقته ، الذين واكبوا المجد الوطني ، والذين سعوا في تحرير بلادهم .

نهم !! انتمت أسماء لشعراء من الشباب كسليمان العيسى ، وشوقي بغدادي ، عبدالمعين الملوحي ، عمر النص ، بديع حقي ، نزار قبساني . وغيرهم ، واكنهم لم يصلوا حتى الآن الى المقاعد العليا في مجلس الشعر الذي تربع عليه أخوة أبي ريشة وزملاؤه .

وقد تكون هذه الغشسة من الشباب قد بزت الجيل التي سسبقها من الشعراء في بعض النواحي ولكنها لم تصل الى شهرتهم ونضالهم للقضايا العربية ، وانتماع أسمائهم في دنيا الشعر وعالم الأدب •

<sup>(</sup>۱) راجع/مختارات ( عبر أبو ریشه ) ص/۱۲۰ وما بعدها -

والعسلي كان حيث كان بنو قعطان فذا مالوجود خسير الوجود

يوم كانت ( بغـــداد ) تملي فيصغي مريد السرور الله مال المريدات

مسمع السندهر ماثلا بالوحيسند

يوم كانت ( بغـداد ) عاصمة الدنيا تبـاهي الورى بعرش ( الرشيد )

و ( دمشق ) الفيحاء تزهى بابلــاء

عبد شمس فخر الملسوك الصيد

( شاعر جزائری )

|  | • |  |
|--|---|--|
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



شاعر من أبناء العروبة في الشمال الأفريقي

أديب ، تاتز ، له قلم في روعة الاسلوب ، وجمال الفكرة ، 'يعدد من طليعة التنباب المثقف في ( الجزائر ) .

زار مصر ، وبعض البلاد العربية ، وحضر الى ( يغداد ) في مؤتمر الادباء الخامس الذي انعقد عام/١٩٦٥ وكانت له محاضرة عن الشساعر الوطني (محمد العيد) وملامح المأساة الجزائرية .

كما ألقى قصيدة حيا بها بلادنا<sup>(١)</sup> .

له دراسات في الادب الجزائري ، ومعزكة المحرية فيها نشر أكثرها

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة (المعرفة) الدمشقية العدد/٢٨/١٩٦٥ لم نشبت منها نموذجا ــ لان كتابنا هذا لم يتطرق الىالقصائد التي قيلت في حدا المؤتمر ــ وتركناها لمناسبة أخرى ٠

في مجلة ( الفكر ) التونسية •

وهو ينحو في خياله ، وعرضه للأفكار ، منحى ادباء المهجر ، وتراه متأثرا الى حد كبير بخيال الشاعر التونسي ، ( أبي القاسم الشابي ) •

في بعض أبياته تجد أحياناً عدم تكامل الصورة وسذاجة الكلمة . وهو يحمل ريشة آغنان الذي يعشق جمال بلاده ، في جانب خيساله ، فيصورها ، ويهيم متفانياً في حبها .

المعارك الوطنية • يتعاطى مهنة التدريس في (كلية الآداب) في الجزائر المعارك الوطنية • يتعاطى مهنة التدريس في (كلية الآداب) في الجزائر أكما ذكر لي واطلعت عليه •

وهو يعد والشاعر المعروف ( مفدى ذكريا ) من مؤججي نيران الثورة على الاستعمار من شعراء الشباب الداعين للحياة الحرة • سارا كلاهما على طريق مدرسة ( محمد العيد ) ومن سبقه من أبطال الجزائر كالامير عبدالقادر الجزائري ، والشيخ العالم ( عبدالحميد بن باديس ) والشيخ المجاهد ( محمد البشنير الابراهيمي ) •

قلة المصادر بين أيدينا جعلتنا لم نذكر شيئًا من مؤلفاته •

and the second second second second

And the second of the second o

#### صسالح الخسرفي

# لست أخشى على العروبة شرآ ما تبقى في جبهة العرب ثائر!!

أمران لا يختلف فيهما اثنان \_ أولهما : ان الجزائر عربية \_ مهما مرت عليها أدوار قاسية ، وظروف سياسية قاهرة • والتأنّي : ان الاستعمار كاد أن يؤثر على لغة الجزائر العربية بل وأثر على معظم تقسافة انشياب الطالع فيها ، لولا أن تداركت ( لغة الضاد ) همة العاملين من أبنائها ، في سبيل حريتها ، واستقلالها •

ومن أول الوطنيين الكبار هو ( الأمير عبدالقسادر الجزائري )(1) الحسني و الذي ثار ضد فرنسة ، بسلاحه ، وشعبه ، وشعره و ثم ثورة العالم الجليل ( الشيخ عبدالحميد بن باديس )(1) مؤسس (جمعية العلما) في الجزائر و والذي حارب المستعمرين بعلمه ، وخطبه ، والمدارس العربية

<sup>(</sup>۱) الامير عبدالقادر الجزائري (۱۸۰۷ ــ ۱۸۸۳م) أمير ، مجاهد ، من العلمة الشعراء • زار الشرق مع والده ، ووصل بغداد سبنة ۱۳٤۱هـ • وحارب الفرنسيين سبنة ۱۸۶۳م • له ديوان شعر ــ وكتاب (لصافنات الجياد • مات بعيدا عن بلده بدمشق سبنة ۱۲۷۱هـ راجع/الأغلام ج٤/ط٢ ص/۱۷۰

<sup>(</sup>۲) الشيخ عبدالحبيد بن باديس (۱۸۸۷ - ۱۹٤٠) رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر • زار المشرق • وتأثر بالامام الشيخ محمد عبده • وحارب الاستعمار الفرنسي • وأصدر ( مجلة الشهاب ) له تفسير القرآن الكريم • راجع/الاعلام ج٤/ص٦٠ •

انتي أنشأها وبلغ عددها تلثمائة (٢) مدرسة ـ حفظت اللغة العربية والقرآن ـ تلك اللغة التي اعتبرها المستعمرون للجزائر ، بأنها لغة دخيلة (٢) !! ولما مات النسخ المجاهد ( عبد الخميد بن باديس ) عام / ١٩٤٠ سار على نهجه ، وكفاحه زميله في النضال الوطني ، الديني ، العالم ( الشيخ محمد البشير الابراهيمي ) الذي اخترمته المنون بعد أن وأي بلاده حسرة مستقلة اذ توفي سنة منه (٢) .

وقد اطلقا على قلم هذا الشيخ ، وهو يكتب فيه بمجلته ( البصائر ) بعراحة ، وجرأة ، وبيان ، بحيث الله تجد بأن تره لايقل روعة عن شعره ، وهو كما ذكر عنه مترجمه الاستاذ الفاضل ( اتور الجندي ) قد تأثر باستاذه ( ابن باديس ) الذي استمد الثورة والافكار الحرة من حركه الامام الشيخ محمد عبده يوم أن زار الجرائر وتونس وكان الشيخ اللابراهيمي يقول عن اللغة العربية في الجزائر « اللغة العربية في القطر الجزائري نيست غربية ولا دخيلة ، بل هي في دارها وبين حماتها وأنصارها، وهي ممتدة الحدود مع الماضي ، مستمدة الاواجي مع الحاضر طويلة الافنان في السبتقبل ، » (٥) .

بير (٣) عن هذه المدارس والحياة الفكرية ـ راجع (الادب العربي الحديث) من المحيط إلى الخليج للاستاذ الفاصل أنور الجندي ـ ص٥٥ وما بعدها ط١/مصر/١٩٥٩

ن (٣) راجع كتاب العربي العربي الحديث من المحيط الى الخليج للاستاذ أنور الجندي ص/٩٢ · ومقالته في مجلة (الثقافة) عن الشيخ البشير الابراهيمي العدد/٩٩/سنة ١٩٦٥ ص/١٦ ·

<sup>(</sup>٤) راجع ماكتبه عنه في دراسته الاستأذ أنور الجندي في العدد/٩٩ سُ الثقافة سنة ١٩٦٥ ·

<sup>(</sup>٥) الثقافة ـ من مقالة الاستأذ أنور الجندي ( البشير الابراهيمي ) العدد/٩٩ ص/١٧ وما بعدها ١٩٦٥/٦/١٨ ٠

ومما قاله عن حالة الشعب الجزائري أيام محنته وصراعه مع الغزاة لدياره: • الشعب الجزائري فرع باسق من تلك الدوحة ، عدت عليمه عوادي الدهر فنسى مجد العروبة ولكنه لم ينس ابوتها ، وابتلاه الاستعماد عن قصد بالبلة فانحرفت فيه الحروف عن مخارجها الا الضاد ه(٢) •

وهو شاعر من شعراء الجزائر المفوهين • قال من قصيدته ( سكت وقلت ) :

سکت فقــــالوا •• هــدنة من مسالم وقلت ، فقــــالوا ثورة من محــارب

وبين اختـــلاف النطق والسكت للنهى مسارب مسارب

فيا نفس لا يقعد بك العجز ، وانهضي بنصرة اخـــوان ، وغـــوث أقارب

بسمن ذئب السوء قومي سفاهة بما جب منهم من سسنام وغمارب

وعى الله من عرب (المشارق) اخوة
 تنادوا فدوتى صوتهم في (المفارب)(۱)

۱۸/ س \_ الثقافة \_ ص/۱۸

<sup>(</sup>٧) راجع جريدة ( البصائر ) ٠

والشيخ (البشير الابراهيمي) (١٨٨٩ ـ ١٩٦٥) عالم جليل ولد في (سطيف) بالجزائر ـ قصد دمشق ونزل الشام وأصبح استاذا بدمشق العراق الشعرالعربي والمهجري ـ ٢٥

وكان من جهود هذا الشيخ الغيور على عروبته ولغته ودينه أن أسس مدرسة ( الحديث ) في ( تلمسان ) على الطراز الأندلسي ، در أس فيهسا التفسير والحديث •

#### \* \* \*

ان السياسة الاستعمارية الفرنسية ، منـذ أن احتلت الجزائر ــنة 
١٨٣٠م ــ نراها قد استهدفت القضاء على مقومات شعبها ، نظرا لما وجدته 
فيها من تعاون ونضاك ، ولو كان الجزائريون ممن ساروا في ركابهم ، لما 
لاقت البلاد من أأسي ، وقدمت من النفوس ، التي تجاوزت المليون شهيد .

وأعتقد ان معركة التحرير الجزائرية ، أوجدت لنا مدرسة جديدة في الأدب والشعر في تلك البلاد يقول الاستاذ الدكتور (ابراهيم الكيلاني) :

الأدب الجزائري أدب مستقل ، ذو خسائص ذاتية مستمدة ، من البيئة التي يعيش فيها الشعب الجزائري فهو أدب قومي • ه(^)

« والصفة البارزة في الأدب الجزائري الحديث هي ( الواقعية ) » • « ان كتاب الجزائر يشكلون الطليعة الواعية التي فهمت الماضي ، ووعت الحاضر ، وتطلعت الى المستقبل • »(٩)

وقد عدد نخبة من الكتاب الجزائريين البارزيين الذين كتبوا ونشروا

سنة ١٩١٦ – عاد الى بلاده ، وانضم الى حركة الشيخ ( ابن باديس ) سنة ١٩٣٠ وأسس معه جمعية العلماء • وأصدر جريدة (البصائر) سنة ١٩٣٥ مات أخيرا – رحمه الله – بعد أن ترك أشعارا وملحمة شعرية بعشرة آلاف بيت ، عن تاريخ العرب والاسلام ، وكتابه المطبوع ( عيون البصائر ) راجع الثقافة العدد ١٩٢٥/٥٩١ ص/١٩

<sup>(</sup>۸) راجـــع/ادباء من الحزائر \_ سلسلة اقرأ \_ رقم/۱۹۲/۱۹۵۸ ص/۷ ۰

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق، ص/١١

باللغة الفرنسية • امثال محمد ديب، ومولود فرعون ، وادريس الشرايبي ، وكاتب ياسين(١٠٠) •

اما الشعر • فقد كان للجزائر في معركة حريتها الكثير من الشعراء الله الختلفوا قوة واسلوبه وحياة ومنهجا • فمنهم من شاركوه آلامه ، ومآسيه ، ودعوا مخلصين لنهضته وتعضمه ، وتورته على الغريب الاجبي • ومنهم من هادن واستلمم وجارى وقنع في حياة العرزلة ، والتفرج والراحة (١١١) •

واتنا لنجد أن أبرز الشعراء الذين استطاعوا أن يقوموا بواجبهم الوطني لتحرير بلادهم • الشاعر ( محمد العبد خليفة ) القائل من قصيدته « يا ليل «(١٢) :

يا ليــل طلـــت جناحـا متــى ترينـــي صباحـا ؟ أرى الكــرى صـــدعي بوجهـــه واشـاحــا أمـــى علــي حرامـا

ومنها:

<sup>(</sup>۱۰) المصدر السابق ص/۱۰

<sup>(</sup>١١) انظر/دراسة الشاعر صالح الخرفي ــ ( الحرية في الشعر الجزائري المعساصر ) ( بين فترة ١٨٣٢ ــ ١٩٥٤ ) مجلة الفكر ــ تونس العدد/٦ س/١٩٦٢/٧ ص/٤٢ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>۱۲) انظر/جريدة البصائر \_ الجزائر \_ العدد/١٤٥ ص/٧ مارس / ١٩٥١ وعن الشاعر (محمد العيد) راجع محاضرة الاستاذ صالح الخرفي عنه في مؤتمر الادباء العرب الخامس شباط/١٩٦٥

يا ليك كم فيك عداد داس الحمدى والتباحدا

الی متـــــــ انـــــت داج تغشـــــی الربــــی والبطاحــــا

نفسي الى الفجسس تاقست متسى أدى الفجسر لاحسا ؟

متسى جناحسك يطسوى

يا ليسمل طلمست جناحما

\* \* \*

ويبرز شاعر آخر مجد ( لغة الضاد ) ودعا الى صيانتها وتقديسها • وأشار عن ( بغداد ) وهو الشاعر ( الحفناوي هالي ) الذي قال من قصيدته ( نادت الضاد ـ وا حماتي !! )(١٣) :

قف على منبر العُسلى والخلسود

هنيء « الضاد » باطسراد السعود

بالنجاح المبين ، بالفرحة الـكبرى

بفجر الهنا ، بفتح جديد

٠٠٠ ومنهأ :

والعُـلى كان حيث كان بنو قحطان

في دا الوجــود ــ خــير الوجود

يوم كانت ( بغداد ) تملي فيصغي

مسمع الدهسر ماثلا بالوصيد

<sup>(</sup>۱۳) راجع/البصائر عدد/۱٤٤ س/٤/١٩٥١ -

يوم كانت (بغداد) عاصمة الدنيا تباهى الورى بعرش (الرشيد) و (دمشق) الفيحاء تزهي بأبناء عبد شمس فخسر الملوك الصيد

ان تكن جاهلا بقومي ، فقومي ملثوا الكبون بالفعال الحميد

ايه يا دهــر ، هل تقــر بدين تتقاضــــاه من تراث الجــــــدود

سوف نبني ، وقد هدمت ، ونعلي طارف ، اذا رزأتنا في التليــد

واذا قيـــل في المصـــائب موت قلت : بل هن قاتلات الجمود

علمتنا ان الحياة لن يبقى اذا ـ نوزع البقا ـ في صمود

\* \* \*

ثم تكلم عن صراع العربية مع اللغة الاجنبية ونبه قومه فقال: واحفظوا « الضاد » للبلاد وللدين فان اللغات شمرط الوجدود

هي ام اللغى ، وانتــم بنوهــا فمــن العــار عقهــا بالصـدود ومن الفرض ان تصونوا حماهــا ومــن الظلــم وصمهــا بالركــود

وبعد ذلك وصف حالة الامة الجزائرية العربية وهي تأن من نير الاستبداد فقال :

 امـــة بعثر الزمــان قواهــا ورماهـــا بالفقــــر والتشـــريد

غلبتنــا الصروف يا دهــر ، لــكن هزمتهـــــا عزيمــــــة التوحـــــد

ما استعنا على النهـوض بنكس أو جبـان يخــور للتهـِـديد

یل رمینا کما رمی ( این زیاد ) ومضینا کما مضی ( این الولید )

وكتبنا بقساءًا ، وكتبنا في سجل الخلود صل الخلود

واردنا ، فکسان ما قسد اردنا وثبتنا ، ولم تهسن للوعیسد

\* \* \*

وقد سجل الشعب الجزائري صك الخلود حقا ، ورفع راية حريته عاليا ، ولم يسجل الادب العربي في عصر الحاضر صورا شعرية أو نثرية ، أروع من صور المأساة الفلسطينية والثورة الجزائرية • والتي كانت أقلام العرافين من شعراء وكتاب وصحافين ، في طليعة الاقلام العربية التي رسمتها ببيان رائع ، وبحماس منقطع النقلير • والدليل على هذا حصيلة الشعر

العراقي ، وأدبه ، وقصته ، ومقالاته المنشورة ، والمطبوعة ، والمذاعة !! (١٤) ان من بين الشعراء الذين عرفناهم كتابة ، وشخصية ، الاخ انشاعر. الجزائري ( الاستاذ صالح الخرفي )(١٥) .

أديب ، كانب ، له رقة الحديث ، وحسن العبارة ، طرافة الموضوع الذي يكتب فيه شعرا و شرا ، فقد المد قضية بلاده في شدتها ، بشمرات قلمه ، وبما سطره عن الحرية ـ في واقع سعرها العربي ، فنشر عدة دراسات في مجلة ( الفكر التونسية ) ، قال :(١٦١)

« ليست الحرية سلاحا في كل وقت ، ولا هي دم في كل انتفاضة ، فقد تستعيض بالسلاح قلما ، وبالدم حبرا ، وبالانتفاضة لبودا ، وبالقلعة مدرسة ، وتبقى هي هي في مضمونها ومسماها ــ مهما تشعبت بها السبل ، وتعددت لها الوجهات ،

وعدد لنا أسماء شعراء من بلاده في اول منهم الشاعر (عاشور بن محمد) والشاعر البصير (عبدالرحمن بن محمد الديسي) • القائل يخاطب فناة فرنسية :

••• سَلَى التواريخ عن اخبارهم فلهم
 وقائع اثرها في قرب (باريس)
 وامشي (بأندلس) أو أرض (صقلية)

تری مآثرہـــم من دون تلبیس

\* \* \*

 <sup>(</sup>١٤) راجع/دراستنا ( اثر المغرب العربي في النتاج العراقي من سنة ١٩٠٠ ) الرباط \_ المغـرب •
 العدد/٥ سنة ١٩٦٥ \_ فتجد فيها قسما عن ( الجزائر ) •

<sup>(</sup>١٥) راجع/مجلة الفكر ــ التونسية ( الحرية في الشعر الجزائري المعاصر ) العدد/٦ س/٧ /١٩٦٢ والاعداد التي تليه ·

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق ص/٤٢ وص/٣٠

ان الشاعر (صائح الخرفي) من جماعة الشباب الذين أخذوا من مناهل الثقافة العربية العصرية ، والموارد الاوربية ، فكتبوا ، وألفوا ، ونشروا ، ونظموا ، باللغة العربية ، والفرنسية ، وهم لم يعيشوا في آفاق ضيقة ، بل كانت مجالات ، الفكرة ، والرأي ، عندهم واسعة ،

ونجد ان الشيوخ الذين سبقوهم في الجهاد والكتابة ، والخطابة ، والشعر ، والصحافة ، امثال الشيخ العالم ( ابن باديس ) وخليفته ( الشيخ البشير الابراهيمي ) • كانت طريقتهم في الكتابة والتعبير محافظة ، من حيث القالب ، والاسلوب ، والعرض • أما تلامذتهم كالشاعر ( الخرفي ) واخوته • فانهم من أصحاب المدرسة العصرية الجديدة • التي جمعت محبة اللغة العربية ، في قلبها وأفكارها ، وسارت على الاسلوب الحديث القريب من النهج الاوربي في سيرها ، ومسالكها •

والملاحظ ان الشاعر في قصائده متأثر بالمدرسة المهجرية ، وبالروح الشابية ، لشباعر تونس ( أبو القاسم الشابي ) •

وخاصة بحماسه ، وطريقه عرضه للفكرة ، وبأغلب مفرداته ، ويشاركه في هذا شاعر جزائري معروف ، من شعراء الطليعة وهو ( مفدى زكريا ) (۱۷) ، والآن لنسمع ماذا يقول الشاعر ( الخرفي ) في رائعته الشعرية عن بلاده ( اطلس المعجزات ) التي انقاها في مهرجان الشعر في دمشق عام/١٩٦٢ وفيها وصف جميل لوطنه ، وثورة أحرارها(١٨١) :-

أي سفح ؟ من عاصف الظلم ساخر وذرى تنطح الســــماء مفاخــــر

<sup>(</sup>١٧) من شعراء الجزائر المعروفين ، شاعر ذو نفس شعري رائع ، وروح ثائرة · نشــر بعض قصائده في مجــلات المغرب ــ كدعوة الحق ــ وغرها ·

<sup>·</sup> ٥/ص ١٩٦٢ سنة ١٩٦٢ ص/٥ ·

أي صوت ؟ مجلجل يصــدع الافق آلام النفير ؟ يا ابن ( الجزائر )

شاقك الخلد فاستجبت فقل لي الخلد سائر ؟ أم الى الخلد سائر ؟

مل سمع الورى أنين الضمحايا وعليمه عزفت لحمين البشائر

تتنزى دمـــا ، فيورق غصــــن وعلى الغصن يرسل اللحن طائر

كسم توسمت آيسة المجد فيسه مطرق العسين ، شارد اللتب ، حائر

معجــزات الســماء غاض رواهــا فوق شبر مخضب الترب ، عاظــر

وبعد ذلك يخاطب المجاهدين الاحرار من ثوار الجزائر فيقول مع أيها الزاحفون زحف المنسايا في ذرى ( الأطلس ) الاشم المصابر

یا نسور الجبسال حــدق منکم رابض فی الثری ، وحلـّق کاــــــر

• غاض نبیع الحیاة فالحر منکم
 وارد یستقی الردی ، غیر صدادر

أتسم المجد والخلود والمسم مهرجان الطمالاقنا ، والنسابر

\* \* \*

ومن قصائده التي استعرض فيها البلاد العربية وصلتها بالجزائر ــ قصيدته ( نوفمبر ) وهو الشـــهر الذي أسماه شهر ( المواقف والبطولة ) و ( زناد بركان ) الثورة حيث قال(١٩٠) :

بايعت من بين الشـــهور ( نفمبرا ) ورفعت منـــه لصوت شـــعبي منبرا

شهر المواقف والبطولة : قف بـــــا

في مسمع الدنيك ، وسجل للورى

نلأنت مطلـــع فحــــرنا وزناد بــــر

كان ، أثـرت كميـــه فقحـرا

دوت بمطلعك الخضب رصاصة

فاهتزت (البيضاء) وانتشت الذرا<sup>(۲۰)</sup>

والداح فحرك عن مصب من دم الأ

حرار ، فانتعش الجديب وأزهــــرا

خبأت معجزة تمخض ليلك السدا

جي بها ، والأرض في سنة الـكرى

<sup>(</sup>۱۹) راجع/مجلة الفكر ــ التونسية العدد/٤ س/٧ /١٩٦٢ ص/٢٠٠

<sup>(</sup>۲۰) البيضاء \_ من أسماء الجزائر ٠

يا وثبة الاحرار منا ، يا ( نفمبر ) لم تزل علماً لقافلة السرى

قدست فيك النهار تلتهم الهدجي

فتحيسل ظلمته لهيسة أحمرا

قدست فيك الدمع جف بمقلة

أغفت لتكتحل الصممباح السفرا

واللفظة الخرساء يخنقها الص

ــدى، والجوع، فيشفةالمطوحفيالعرا

قدست فيــــك الموت مفتخراً بمن

والصمت في شـــفة المزق لحمه

اربا ، ینــاجي ربه مستبشرا

والفقر أغـرته المطـامع ، فانزوى

صلفاً ، ولوحت المنيسة فانبرى

والشب خضب بالمدماء ، فما احتفى

بالعمر ، صوح نبته ، أم أزهرا

والطفل يلفظ بالطسوى أنفاسسه

تدیاه خیطها بالرصاص وما دری

قدست فيمك الشاهقات ثلوجهما

وصُخورها ، وأقمت منها الشـــعرا

\* \* \*

ثم يعرج على ( المغرب العربي ) والبــــلاد العربية واحدة فواحــــدة فيقول :

يا موجة في ( الرافدين ) يشمميرها

اعصمار شمعبكم أقام ودمرا

٠٠ أقسمت بالرمضاء فيها بالريا

ح الهــوج تنتعل الجديب الحفـــــرا

بالنساقة الوجناء فيهسا لم تسزل

أقسمت بالحادي وبالفصيحي التي

ناجى بهسسا الليسل الجميل المقمرا

بالخيمة السموداء، بالليل الأنيم

س بنارها ـ ما انفك ـ (طالى القرى)

٠٠ أقسمت بالصحراء مهد أ لانشا

ق الوحي نقــاها ( حراء ) وطهــــرا

٠٠ عربة الأنساب ، سل تاريخها

يا من على التـــاريخ زوروا فتـــــرى

يا روضة الشهداء ، من أرض الفدا

يا أسد معقلها ولا اسد الشسرى

يا روضـــة الشهداء ، نولا كعبــــة

هي قبلتي سميتها ام القرى

• • لولا اختتام الوحى بالهــــادي ولو

لا دوضة فيها أقيام معطرا

أقسمت ان ( الاطلس ) الـــدا مي يخبي للبرية هادياً ومبسرا مع يخبي للبرية هادياً ومبسرا مع الله أكبر عمل من خلق الجبال وشق فيها من دمانا أنهــرا الله أكبر سوف تبقى حرة عربية ، حكم الرصاص وقدرا الله أكبر ، للــدماء ، للنــار في كبــد السما ، الله أكبر للـــدرا

حياك ـ الله ، أخي الشاعر ـ ( الخرفي ) • وقرت عنك بحرية ـ الجزائر ـ التي ضحت بدماء شهدائها ، وبأدواح أبطــــالها ، وسجلت الصفحات البيض الخالدة ، في جبهة الدهر ، وفي محيا انتاريخ اذا ذكر اسمها ، ذكر معه الفداء ، والبسالة ، والايمان بحق الحرية وروادها ، الذين دافعوا عنها ، وعن لغة أجدادهم الكريمة ، ومجدها العظيم انشامخ ، الذي أنبت تربته البواسل من حملة السلاح والقلم •

يا حبدًا عهد ( بغداد ) واندلس عهدي بروحي افدي عوده وذوي

من كان في ريبة من ضخم دولته قليتل ما في تواريخ الشعوب روي

فان ذكرتم دســـول الله تكرمة فبلغوه سلام ( الشاعر القروي ) ( القروي )



# الناح العروي

## رشيد سليم الغوري

شاعر كبير ، وجندي باســل حمل الســلاح الفكري والشعري ، في معركة ( العروبة ) ضد أعدائها ومستعمريها ، في الوطن العربي والمهجر .

لم يُدرس شعره الضخم ، وانتساجه الوافر دراسة العلم العميق ، والتحليل الدقيق ، خطيب ثائر ، وشاعر نائر ، يجمع الجرأة والشجاعة الادبية في برديه ، ويحمل القلم الصريح في يمينه ، حاربته قوى الظلم والاستعباد ، فكان الثابت الذي لا يتزعزع ، والقوي الذي يحمل رسالة الأمة بأمانة واخلاص !! من طبعه الوفاء ، ومن شيمه الاباء ،

شعره يتعالى سمواً وفكرة في القضاية (القومية) و (الوطنية) • ولكنه يضعف قوة ويقترب تحليقاً في النواحي الشخصية الخاصة • ايمانه لقوة الامة العربية ولغتها وتاريخها لا يدانيه ايمان آخر • لا يغــــره التعصب ، ويبتعد عن التفرقة •

هاجر الى البرازيل عام ١٩١٣ كما هاجر غيره مضطرا وهو يودع أهله ووطنه ومحيه بعيون الشاعر الملهم ، واحساس الانسان العبقري • العراق في الشعر العربي والمهجري \_ ٣٦

عاد لبلاده ، عام ١٩٥٨ ومر علي في ( جامعة برشلونة ) في التامن عشر من تموز من العام نفسه ، وأودع لي ديوانه الكبير ، ورسانته المعطرة ، وصورته الكريمة ، لا زالت كلها أعتز بها ، وأتذكر أيامها .

أما حياته العامة فهي ذات الحلقات التالية :

١- ولد في ١٧ نيسان عام ١٨٨٧ في ( البربارة ) القرية الساحلية بين مدينتي
 ( جبيل والتبرون ) •

٧ ــ أصلهم من قرية الشوير المجاورة لصنين الشاهق •

دُرُسَ في (مدرسة الفنون الامريكية) بصيدا وهو في التالثة عشرة من عمره • وانتقل منها الى مدرسة (سوق الغرب) و (الجامعة الامريكية) تداول التعليم في مدارس طرابلس ، والميناء ، وبشمتزين ـ والكلية الشرقية بزحلة • ومدرسة الانكليز في الشوير • ومدرسة الامريكان في سوق الغرب •

مات والده سنة ١٩١٠ وتعهد بتربية اخوته وأغلبهم ادباء وشعراء وهم:

قيصر الخوري ( الشاعر المسدني ) وفيليب وفؤاد وأديب ونديم ، وفكتوريا ودعد .

عاش مع عمه في البرازيل بمدينة ( ميناس ) اشتغل في التجارة ولم يربح في سوقها لانه لم يتعود فنون أصحابها !!

#### آثاره:

- ۱) الرشيديات ۱۹۱۲
  - ۲) القرويات ۱۹۲۲

ثم أصدر ديوانه السكبير سنة ١٩٥٧ في البرازيل وقد ضم جميسع أشعاره واحتوى على أغلب دواوينه المطبوعة والمخطوطة وهي :

- ١) البواكير
- ٢) الاعاصير
- ٣) الزمازم
- الأزاهير
- ٥) موجات قصيرة
  - ٢) زوايا الشباب

واعيد طبعه في القاهرة سنة ١٩٦١ مع مختارات قليلة من شعرهالمتأخرة في عودته للوطن العربي<sup>(١)</sup> •

لقبه ( باسم الشاعر القروي ) أحد ناقديه من دعاة الفينيقية وأعــداء العروبة • فراقه هذا اللقب الذي اريد به الذم ، فتحول الى مجد وفخر!!

لي به صلات الاخوة والصداقة ، وقد ضمنا مجلس في لبنان في صيف ١٩٦٤ فوجدته لا يختلف طابعاً عما جاء في شعره من لطف ، وعقرية ؛ وحماس ، ودفاع عن العربية وتاريخها وأوطانها ، وهو في كل الظروف والفرص لا يتناسى محبيه ، وهم لن يتناسونه ، شأنه شأن اخوته الشعراء المقد رين لعروبتهم ، والمحبين لابناء لغتهم أمثال (آل المعلوف) و ( الجر آ) و ( فرحات ) و ( مسعود ) و ( طعمه ) و ( لطف الله ) وأبي ماضي و ( صيدح ) ، وغيرهم ممن لا يبخسهم اليراع ، ولا ينسى فضلهم الأديب ولا يتجاهل مقامهم المؤرخ ، أو يغفل ذكرهم الناقد !!

<sup>(</sup>۱) يراجع عنه \_ ( الشاعر القروي ) \_ في ديوانه ط١/١٩٥٢ ومختارات (شعراؤنا) صادر \_ بيروت ١٩٦٠ للاستاذ عبداللطيف شرارة ص/٥٠ وما بعدها ٠

## الشاعر القروي

# صوت العروبة الداوي في المهاجر والوطن ونفيرها الصارخ في الملمات والمحن!!

أط لى القرن التاسع عشر يتثاءب متباطئاً من ثقل أحداث القرون التي سبقته • وكان الشرق العربي يومذاك ، راكدا هامدا • كان مومياء محنطة • أو حلم ليل طويل مزعج • لا تظهر أنوار فجره •

و (لبنان) و (سورية) أو (بلاد الشام) كما كانت تسمى في عهد الدولة العثمانية الماضية و والى عهد قريب و لم تظهر فيها من حركة حياة أو تجديد و الا في بعض الزوايا من المساجد الاسلامية في الساحل و أو في الأديرة المسيحية التي احتلت جانباً من شواهق الجبال اللبنانية و كل في حقله ، يحرث الأرض الموات ، ويبذر فيها بذور المعرفة و ينميها بتوجيهه وخطته وعقيدته و فتتحول الى بعض الشجيرات النامية أو الزهرات المناورة و

ولما قامت الحرب العظمى الاولى • وأصبح الرجل المريض يأن من أوجاعه • عمت المجاعة ( لبنان ) • فصورها شعراؤهم تصويراً جميلا يبعث على الأسي ، ويزيد في اللوعة (١) • فضافت الأنفس الحرة من ظلام القسوة ، فبحثت عن جو نقى يلائم طبعها ، ويساعدها على النمو والحياة •

وكانت الهجرة الى العالم الجديد قد فتحت أبوابها منذ سنوات قبيل

 <sup>(</sup>١) سنضع دراسة مقارنة بين قصائد البارزين من شعرائهم الذين صوروا هذه الفترة ٠ امثال الامير نديم آل ناصرالدين ٠ والاخطل الصغير ٠ وشبلي ملاط وغيرهم ٠٠٠

الحرب تضم اليها الوافدين المهاجرين من سائر أبنــاء الشـــــرق العربي • وخاصة من لبنان وسورية ، وفلسطين ، والأردن • أما العراق فهو وان كان لم يسارع الى تلك الهجرة ، ولكن رائدها الاول كان عراقياً (٢) !!!

وفي سفينة ملأت جوانبها الحسرات ، والسدموع والآهات ، لفراق الأهل والوطن ، حيث هو مت حول عبون ركابها الأحلام والتأملات! كان هناك شابا نخرج في مدرسة (الفنون الاميريكية) بصيدا ، ودرس في الجامعة الامريكية بيروت ، طويل القامة ، أسمر الجبهة ، لطيف المعشرة ، ضاحك الثغر ، يتكلم اللغة الفصحى ، ويتنادر بالعامية ، ولغة الزجل ، ولكنه اذا ما داهمته سمادير الوحدة والوحشة ، رجع الى عوده الذي يعزف عسلى أوتاره ، ويردد عليه بعض أشعاره ،

والدين معه ينادونه باسم ( رشيد سليم الخوري ) • ولقب (الخوري) يدل على مكانة واحترام • لمن كان يحمله ، لان له حصة في اسرة الكنيسة • حتى ولو كان يخالفها في بعض الآراء والأفكار ، داخل نفسه ، أو في عالم محتمعه •

ان الكثير من الكتاب والدارسين لأدب شعراء المهجر لم يدرسوا لنا بمؤلفاته موبحوثهم ، دراسة عميقة ، العوامل النفسية التي أحاطت بشعرائه، يوم أن فارقوا وطنهم ساعة الرحيل<sup>(٣)</sup> • كما وانهم لم يلتفتوا الى الانطباعات التي تركتها الهجرة ساعة مولدها في آتارهم • وفي عام مفارقتهم للوطن • وهم أنفسهم لم يفصحوا عن هذه الناحية الا لماما • قال الشاعر القروي في مقدمة ديوانه الذي أخرجه في البرازيل عام ١٩٥٢ مايلي<sup>(٤)</sup> يصف كيف

 <sup>(</sup>۲) راجع/المغتربون العرب في امريكا الشمالية ــ للدكتور جورج طعمة ط١/ دمشق/ ص/١٦/ ١٩٦٥٠٠

 <sup>(</sup>٣) لقد كتبنا في مطلع هذا العالم دراسة عن (شعر الحنين ومحبة الوطن عند ابي ماضي) ونشر في جريدة (الانوار العراقية)

<sup>(</sup>٤) راجع مقدمة ديوان ( الشاعر القروي ) ط١ /البرازيل /١٩٥٢ ص/أ م ٠

ودع لبنان عام ١٩١٣ مهاجرا الى ديار الغربة :

« فكنت أروح اليه كل مساء أعزف ساعة واطالع ساعة نم أنام حتى توقظني العصافير مطلع الفجر ، فأهبط لأرتمي في حضن صعيد طيب اقلب عليه جسدي تقليبا ، وأشم حصاه وترابه ، وأبل قلبي الهيمان بمقدار كأس من الندى أترضها من شفاه أعشابه ، وأترحقها من عيون أزاهيره ، ثم أعدو ساعة في منعرجات جبلية تنحدر بي الى جدول أبترد بذوب لجينه ، وأعود الهوينا مجيلا طرفي بين بر لبنان وبحره وسمائه ، مالئا جوانحي من سيمات أسحاره ومتمونا من مناظره الساحرة أفلاماً أذخرها في حنايا صدري ، لأتعزى بعرضها على مخيلتي كلما خيم الحزن على مضجعي ، في ليسالي غربتي الموحشة ، »



تصارعت الاقلام في البلدان العربية والمهجر بشأن ( القروي ) فمنهم وهم : الوطنيون من أبناء العرب قد أعطوه حقه من الاعجاب والتكريم •

أما الآخرون من الحاقدين ، فقد نقموا عليه لترديده اسم الوطن الأم ، ولرفعه راية العروبة عاليا ، ولنصرته لمواقف الثورات الحرة في المشرق والمغرب ، وقد استطاعت (أعاصيره) و (زمازمه) و (موجاته) أن تقضي على صيحاتهم ، وأن تحفي ضحيجهم ، وأن تميت أفاعي حقدهم وسمومهم ،

يستطيع قلم الناقد أن يقول كل شيء في شعر ( القروي ) واسلوبه ، وألفاظه ، ومعانيه • ونكنه لا يستطيع أن يتعرض الى طهارة جبينه ، ونقاء ضميره ، وصدق عروبته • ونزاهته البينة ، وانسانيته الطيبة •

قال عنه الناقد الاستاذ عبداللطيف شراره ٠

« هذا الحسّ الانساني المتبصر الذي لا تشوبه شائبة من سذاجة ،

أو رعمونة • همو كل ما في شماعرية ( القمروي ) من أسس وقواعمد وأعمدة (٥) •

« و ( الشاعر القروي ) هو اليوم في شعراء العرب الذي يعبّر عن أمة ، وهو الوحيد فيهم الذي يؤدي في شعره رسالة(٦) .

ثم أورد الناقد بقوله :

تنتظم أكثر موارد الوحي وطرق الاحساس العربي لديه في نقساط متعددة أبرزها :ــ

- ١) حبه العذري
- ۲) آنفته وکرامته
  - ۳) روحانیته
- ٤) حريته (٧) ٠

دعاد نادي متخرجي الجامعة الاميريكية ببيروت عام ١٩٥٨ بعد عودته نوطنه ، بدعوة من جمعية ( انعاش القرية ) فقـــــال من قصيدته ( عرائس الالهام ) ، وهي تصور جانبا من حياته :

• ضننت على نفسي لأنفع غـيرها
 وعثـت كأهل البؤس من أجل بالسُ

 <sup>(</sup>٥) راجع سلسلة (شعراؤنا) رقم ١ ـ الشاعر القروي ـ دار صادر بيروت ط١٩٦٠/١ صادر بيروت ط٠/١٩٦٠

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص/٦٠

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ص/١٦

كأنني طـــــود كلل الثلــــج هامتي وفاضت ســـفوحي بالعيون البواجس

٠٠ فرب خطـاب لي يسوق كتيـــة وقافيــــة ترمي العــــــدى بالفوارس

وكم غارة لي ( بالاعاصير ) حمحمت وضجت بأبطال الجهـــاد الأشــاوس

بتلقيح أفكار وغرس مبكاديم سلموا كل أحرار الحمى عن مغارسي

ثم يعرج على معنى الصداقة فيقول:

ولا خير في خل شيد بحبــــه
 جهــــارآ ، ويجفونا لهمسة هامس

نودعه عنـــد الرواح بقبــــلة ويغـــدو كأنا بينا حـــرب داحس

لتنفث أفاعي الغــــدر كل سمومهــــا ويضرب عــداتي سادساً إثر خامس فما كان صدري للضغينة موطنيا ولا كان رأسي معملا للدسائس<sup>(۸)</sup>

أما تفاخره باللغة الفصحى ( لغة عدنان ) ، فيدو في قصيدته بذكرى ( أبي الطيب المتنبي ) اذ قال ( ) :

٠٠٠ نسبجُد ملوك الشعر من كلأمة
 اذ رفعت بند الفصاحة (عدنان)

ثم يخاطب ( نسر القريض ) بقوله :

اذ أنت أرمقت النجــــوم تــرنحت

أزاهـــير من تغريدهن وافـــــــان

فيا لك من نسر له زأر ضيغم زمازمه في مسمع الدهر ألحان

تخطى سماء العقربين وانجلت له خلف أكوان الاناسي أكوان

ولولا رجاء الفوز لم ينب مضجع
 بُحر ولم يطمح الى المجد فتيـــان

<sup>(</sup>٨) راجع ــ ديوان القروي طـ٢/ القاهرة/١٩٦١ ص/٧٢٩٠٠

<sup>(</sup>٩) راجع ـ ديوان الشاعر الثوري ط١ البرازيل ص/٣٨٢٠٠

ولو هانت الديب على كـــل طالب لما شافيب ربح ولا شــــق خسران

\* \* \*

يمن علينا الدهر فيك وانه على نصه لو يعلم الدهر منان بك اشتهر العصر الذي أنت فخره وأنت له التاريخ والمجد والشان خلدت فخلدت الزمان وهكدا تموت وتحيا بالنوابغ أزمان

أما روح التسامح والاخاء العربي فيتجلى في قصيدته المشهورة (عيد البرية) اذ يقول وفيها التفاتة نحو ( بغداد )<sup>(٩)</sup> :

عيد البرية عيد المولسد النبوي في المشرقين له والمغربين دوي عيد البي ابن عبدالله من طلعت شمس الهداية من قرآنه العلوي

بدا من القفر نوراً للورى وهـــدى يا للتمدن عم الـــكون من بدوي !

يا حسدًا عهد ( بغسداد ) وأندلس عهد بروحي أفدي عوده وذوي

<sup>(</sup>۱۰) راجع/المصدر السابق ديوان الشاعر ص/٢٢٥ -

من كان في ريبة من ضخم دولتـــه

فليتل ما في تواريخ الشعوب روي

يا قوم هــــذا مسيحي يدكــــركم

لا ينهض الشـــرق الا جنا الاخوي

فان ذكـرتم رســول الله تــكرمة

فبلغوه سسلام الشاعر القروي

\* \* \*

أما عن أثر (العراق) في شعر الأخ الشاعر الكبير القروي •

فنحن قد سبق وبينا ان الشعراء الذين مروا علينا في كتسابنا وأنبتها نماذج من آثارهم الشعرية ، يختلفون اسلوبا ، ومنهجا ، وتفكيرا ، في نظرتهم الى وطننا العراق • فانذين زاروه واختلطوا بأهله ، أو عاشوا فيه فترة طالت أو قصرت • تأثروا دون شك بما منحهم هذاالبلد وسكانه من عواطف ، وحنان ورعاية وكرم • لهجت به ألسنتهم ، وعبرت عنه مشاعرهم ، في أشعارهم ، أو كتاباتهم ، أو نشرهم ، أو أحاديثهم المخاصة •

أما الذين سمعوا بالعسراق ، واهتزوا لأحسداته وهم لم يروه رؤيا البصر ، ولم يجتمعوا بسكانه ، فما تعييرهم الا نوع من أنواع اللطف العربي الصادق ، الذي تهز صاحبه شمائل الأربحية ، فيتفض للنداء ، ويسسمرع للخير ، ويشارك في البهجة والملمات .

والشاعر القروي من هذه الفئة ، لم ير العراق ، ولكنه درس طبيعة أهله ، وعرف ما عندهم من مكارم أصلية فحركه ما أصاب البلاد العربية في تاريخها المعاصر وبلادنا ــ من أهوال ، وأحداث ، فسجلها كما سجل نميرها بأمانة ، وحب ، وايمان ،

وكان العراق في رأيه جزء لا ينفصم من هذه الامة العزيزة الســــذي - 211 – هو منها ، وفي الطلائع الاولى من أبنائها في الوطن ، أو المهجر •

قال من قصيدته ( تحية الأندلس ) (١١) عندما زار الشاعر الاسباني المعروف ( فرنسيسكو ڤيلاسبيسا ) مدينة ( سان باولو ) وحاضر في أشهر مجامعها وأنديتها العلمية والادبية منوها بأمجاد العرب وعزتهم القوميسة في اسبانيا ( والاندلس ) مباهيا بنسبه العربي • وقد كرمته ( الرابطة الوطنية السورية ) فالقي الشاعر القروي موشحة رائعة منها :

موطن الشعر وديوان العلوم موطن الشعر وديوان العلوم واذا رن بهنا عود النديم مرجف بالحب أعصاب النجوم ومشيرا لوعنة الليل البهيم ومديرا أدمع الفجسر مسديك السلاما

\* \* \*

ولما وصل ( لبنان ) سنة ١٩٥٨ بعد غربة طالت خمسة وأربعين عاما ، أُلقى في مدرج الجامعة السورية قصيدة أسماها ( عودة الشاعر ) :

••• أنا العروبة لي في كل مملــكة

سل عهد شامي و (بغدادي) واندلسي

عن عمق فلسفتي عن عــدل أحكامي

ما اخضوضر الشرق الا تحت اقدامي

وازهوهر الغمسرب الاتحت اعلامي

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ص/٢٥٢ ط١/البرازيل ٠

تمشي البطولة والسيحر الحلال معي فالأرض ملعب آسيساد وآرام

نقشت في الشمس طغرائي وما برحت مرســـومة في جبـين الدهر أختامي

ما غيرت نكبات الدهر من شـــــيمي وان طوت في ثنـــــايا الترب آطامي

• تأبى العروبة ان نسى الصديق لكي
 نرض العدو ويأبى دينها السامي

قمیص ( بغدداد ) لم تبرح مزررة بعدروة تتحدی ألف مفصام

\* \* \*

هذا (الشاعر القروي) الذي يحاول الانسان الكاتب أن يحيط بسر عظمته الشعرية ، فيرتد اليه البيان عاجزا ، والقلم متعبا ، لان له نواح قل أن تحيف بها عبارات الاعجاب ، وله مكارم لا تسرد جوانبها جمل في صفحات كتاب !! (۱۲۰ فهو دبيب بيت الشعر ، ومن سدنة الحكماء البلغاء ، والذي لا زائت الامة العربية لم تف له بدين واحد من ديونه عليها ، منذ أن ودع أرضها مهاجرا وهو في دبيع الزهور ، وعاد اليها وهو في خريف العمر!!

ولا أحسبه يوما مدلا أو متعاليا على أمته واخوته ومعارفه بما قدمه لهم من أطايب الثمر ، ومن حصاد الفكر والشعر ،

<sup>(</sup>۱۲) راجع/ديوان القروي ط٢/القاهرة/١٩٦١ ص/٧٢٢ يستحسن مراجعة ( مع الشعراء ) للاخ حارث طه الراوي ففيه فصل عن ( الشاعر القروي ) وذكرياته ص/١٢٦٠ .

أحمرة الفجر بين النخل ما يقد أم وجهك الطلق (يا بغداد) منفرد أم لفني الليلل والاحالام فاختلجت عيناى في الليل ما أدرى الذي أجهد

نفضت نوم الفيحى عن مقلتي لارى هل ذكريات ( بني العباس ) تحتشيد أعاد عهدك والدنيا تضياحكه

أعاد عهدك والدنيسا تفساحكه للعبقرية ، والتخليسد ما يلسد

شفيق جبري

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |



شاعر ( الشام ) كما يسمونه مرة ، وأديبها الكبير كما يسمونه عــدة مرات ــ ولكننا نقول بأن اطلاق الانقاب والنعوت والكنى على الاشخاص من حملة الاقلام لا يقدم ولا يؤخر من منزلتهم بين النقاد والمصنفين ، بقدر ما ترفعهم آثارهم الفكرية من شعرية ونثرية .

هذا ونحن لا نريد أن نبخس هذا الاستاذ الجليل حقه من الاحترام والتقدير ، لما له من أياد بيض على الأدب الرائد وسالكي سبيله ٠

والاستاذ (شفيق جبري) هو من أبرز الكتاب في سورية تكلم عن نفسه بصراحة ، وعن ذاته بطلاقة ، وعن خياله بوضوح ، قل أن تكلم عنها أديب سوري غيره (١) • وتعجب الانسان حقا هذه الصراحة •

مرت أدوار حياته بعدة مراحل • فمن تجارة مع والده ، الذي أخذه

العراق في انشعر العربي و المهجري \_ ٧٧

<sup>(</sup>١) راجع كتابه ( أنا والنثر ) ــ القاهرة ــ ١٩٦٠ ص/٣ وما بعدها وكتابي الاستاذين سامي الكيالي وسامي الدهان في دراستهما عن الاستاذ ( جبري ) •

الى فلسطين قبيل الحرب الاولى • الى دخوله المدرسة وتلقيه العلم على أيدي الرهبان الذين أفادوا ذهنه المادة النحوية ذكرها لهم بخير(٢) •

وقد تحدث لنا عن سير دراسته ، والمؤلفات التي كانت تدرّس لهم ، من كتب الشرتوني ، والبازجي والشدياق ، وعن الدواوين الشعرية التي تأثر بها وخاصة ديوان المتنبي ، والمؤلفات القديمة القيمة \_ كآثار ابن المقفع، وابن خلدون والحريري ،

كما طالع واستفاد من مؤلفات الكاتب الفرنسي الشهير ( أناتول فرانس ) .

والاستاذ ( جبري ) يرى في الكاتب وينبغي له : « أن يأخذ من كل شيء بطرف حتى تكون ثقافته قوية ، كما كان ( الجاحظ )<sup>(٣)</sup> .

كتب في أول أمره محاولات في الفلسفة والعلوم بجريدة ( انهذب ) عام ١٩١٤ • ومن غرابة الصدف ان الكاتب نشر أول مقال أدبي في جريدة استاذ عراقي كان يعيش خلال الحرب العظمى في ( دمشق ) وأصدر ( لسان العرب ) وهو الكاتب المعروف ( ابراهيم حلمي العمر ) • ثم أصبح يكتب وينشر في امهات المجلات والصحف العربية •

أما شعره فهو مُقلَل فيه يتصيد له المناسبات ولا تهزه الا الاحداث ، والدوافع النفسية والاجتماعية القوية ، من داخلية ، وخارجية ، « يمتاز شعره بالقوة والحزالة والفيض ، فاذا نظم رأيت العاطفة المنقدة واللفظ المختار ، والاسلوب الحزل » ،

<sup>(</sup>٢) راجع : أنا والنشر ص/٣ وما بعدها • وفي فصوله الاولى •

<sup>(</sup>٣) راجع ( أنا والننر ) ص/٢٨

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص/ ٣٢ و ص/ ١٦٣

ونحن نعتقد بان « هناك مجلة باسم ( لسان العرب ) » للاستاذ ( أحمد عزت الاعظمي ) اصدرها في ( الاستانة ) •

« ولمباهج الطبيعة أثرها في أدبه ، فاذا عب من مناظرها امتلأت نفسه بالفيض والخير والجمال »(٥) •

#### \* \* \*

زار البلاد الاوربية والاميريكية واستفاد من هذه الرحلات وانعكاسها على نفسه حيث كتب عنها وما وجده فيها من جوانب التقطها ذهنه المفكر ، وخياله المبدع !! كما زار العراق ، والجزيرة العربية .

- ـ دخل وظائف الدولة من سنة ١٩١٨ ٠
- ـ عين استاذا ومديرا لمدرسة الآداب العليا بدمشق سنة ١٩٢٩
- ـ كما أصبح عميدا لــكلية الآداب في جامعـــة دمشق سنة ١٩٤٨ وانتخب لها عميدا لها أربع مرات • حيث ترك الخدمة عام ١٩٥٨
- ـ يتكلم من اللغات الاجنبية اللغة الفرنسية ويجيدها كتابة وقراءة •
- عضو في انجمع العلمي العربي بدمشق ومن أعضائه المعروفين ، وشعرائه المحترمين عرف بالعزلة ، والبعد عن الصخب ، والعيش في جو الطبيعة الرؤوم وحضنها الدافيء ، وقلبها السمح !! وبعده عن التكلف والمجالس اللاغطة وهو يعيش أغلب أيامه في ( بيته ) الصيفي ( ببلودان ) •
- كانت له صلات مع الشاعر العراقي المرحوم ( جميل صدقي الزهاوي ) وقد رثاه بقصيدة فريدة مثينة •

<sup>(</sup>٥) الأدب العربي المعاصر في سورية للاستاذ ساميالكيالي ص/١٥٧ ط/١/سنة ١٩٥٩ كما يراجع الفصل ( مذهبي في الكتابة ) من كتـــاب ( أنا والنثر ) ص/١٦٣

#### من آثاره المطبوعة:

- ١) المتنبي : مالىء الدنيا وشاغل الناس
  - ٢). الجاحظ: معلم العقل والأدب
- ٣) العناصر النفسة في ساسة العرب
  - ٤) بين البحر والصحراء
    - ٥) دراسة الاغانى
  - ٦) أبو الفرج الاصبهاني
    - ۷) محمد کرد علی
      - ٨) أنا والشعر
        - ٩) أنا والنشب

### أما من آثاره المخطوطة :

- ١) نوح العندليب ( ديوان شعر )
- على صخور صقلية ـ رحلة الى أوربا
  - ٣) أرض السحر \_ رحلة الى أمريكة
    - ٤) الشدياق
    - ه) تفسير نصوص
      - ٦) أفكاري

#### \* \* \*

هذا الوجه الكريم من وجود الأدب الحي ، من دمشق الشام • لم نرغب الاطالة في عرض سيرة حياته فلمنزلته المحترمة ، وأدبه المجدد ، وشعره الرائق ، ونشره الجميل ، وشخصه المعروف جعلنا أن نعرض هذه السمات العامة ، والزهرات المتناثرة .

# شـفيق جبرى شاعر نفض النوم عن مقلته ليرى أمجاد ( بني العباس ) في ( بغداد ) !!

كانت الدراسات الادبية في هذا العصر عن تراثنا القديم ، تبدو في محاولات لم تكتمل فيها جانب النضوج العلمي والموضوعي • واذا ظهرت دراسة طريفة عن موضوع علمي أدبي سرعان ما يلفت الأنظار ويدعو للتقدير والاهتمام •

ومنذ سنوات ليست بالقليلة طلعت على طلبة الأدب ومحبيه ، دراسة عن كتاب ( الاغاني ) لأبي الفرج الأصبهاني ، لاستاذ جليل وشاعر معروف. هو أديب الشام ( شفيق جبري ) .

وكانت تلك محاولة طيبة لدراسة هذا الكتاب الفريد في بابه ، ومادته، وتصوصه ، واسلوبه ، لسنا معرجين عليه كثيرا ، نظرا لشهرته ، وتداوله، ومع ما فيه من نفائس عربية ، وتراجم أدبية ، لم يعن واحد من الباحثين في العراق بدراسة الاغاني ، دراسة علمية رصينة ، تؤدي الى شرح ما فيه وتبيان ما يحويه ، أسسواء كان ذلك في موضوع الرموز الموسيقية ، أو الاصوات الشعرية ، وما يعقبها من ألحان ،

كما اننا لم ندرسه حتى الان من حيث موارده الاولى ومصــــادره الاولية ، التي حوتها صفحاته الوفيرة •

و ( شفيق جبري ) في كتابه هذا يبدو باحثا متفهما لتلك النصوص ،

ومعجبا بها ، ولا أقول انه سلم الاغوارها العميقة ، أو كاشف لجميع رموزها ومغاليقها • هذا من جانب الكتابة ، أما من جانب الشعر ففي الشام كما قلت في بعض فصول كتابي هذا : ان فيها مدرستين • مدرسة المحافظة على الروح البحترية الشامية الاصيلة • ومدرسة التطور السريع والاقتباس الفني من المداراس الادبية والشعرية الحدينة التي تفد من الغرب •

ومن أصحاب المدرسة الاولى التي لها سماتها وصفاتها وخصائصها البارزة ، تبدو شخصية الشاعر (شفيق جبري) ، في جانب (خليل مردم) وجماعته من أبناء الشام ،

أما المدرسة الاخرى من أبرز شعرائها ( نزار قباني ) اليوم •

ويتميز ( شفيق جبري ) باسلوب نثري أدبي حيث يظهر في كتاباته ودراساته القليلة التي نشرها أمثال ( أنا والشعر ) و

وقد كتب الاستاذ الساعر (شفيق جبري) باسلوبه الصريح وقلمه المتميز بالمرونة والجمال • عدة دراسات في مجلة (الرسالة) و (الثقافة) و (الكتاب) و (المجمع العلمي العربي) • وأصدر دراسة طريفة الموضوع عن (العناصر النفسية عند العرب) • وأجمل تلك الكتب وأبرزها (دراسة الأغاني) الذي نشر صورة مختصرة منها في سلسلة نوابع الفكر العربي • ومما قاله فيها:

« واذا خلد كاتب لفطنته الى روح الالفاظ وأســـرارها ولصبه هذه الألفاظ في قوالبها ، ولخفته لغته على القلوب والافهام ، ولارسال كلامه على

 <sup>(</sup>١) يستحسن مراجعة (أنا والنثر) للاستاذ شفيق جبري ط/١٩٦٠
 الفصول الاولى من الكتاب

<sup>(</sup>١) راجع نوابغ الفكر العربي عن أبي الفرج الاصفهاني ٠٠ منشورات دار المعارف بمصر السلسلة رقم/١٠

سجيته دون شيء من التصنع واصفا ما يذكره من الاشخاص والاشياءبخقائق الصفات وازناً كل صفة من هذه الصفات بموازينها دون شطط ولا سرف واذا خلد ـ لهذه الخصائص كلهـا ( فأبو الفرج الاصبهاني ) على رأس الخالدين ٥٠٠ وكان من عصره السمع والبصر روى ، وصور ، وألف ، وكتابه ( الاغاني ) وحده يعول مكتبة بأجمعها ٠ »

قسم الناقد الدكتور ( سامي الدهان ) أغراض شعر ( شفيق جبري ) الى الشعر القومي ، والشعر الغنائي ، وقال عنه في مقدمة دراسته (٢) :

وهذا شاعر آخر من هؤلاء الشعراء الذين لمعوا في صدر هذا القرن ، وتظموا الشعر في اغراض شريفة ، فاسهموا في النضال والكفاح ، وعلموا اللغسة العربية وآدابها ، وتغنوا بالطبيعة ، والبطولة ، والعروبة ، فكانوا حراس هذا الوطن وبلابله ،

اما الاحتاد الكاتب ( سامي الكيالي ) فيصفه <sup>(٣)</sup>

« بأنه صوت كل حزب وطني ، وقد الهسح في شعره عن عواطف البلاد الوطنية ونزعاتها القومية ٠

« واذا رجعت الى تاريخ سورية كان شعره جزءاً من هذا التاريخ ٠ »

ان الشاعر ( جبري ) قد اثرت فيه شاعرية وآداب بعض الوجوه العربية الكبيرة • حيث تأثر بالمتنبي ، والبحتسري ، والرضمي ، وابن المقفع ، والجاحظ • وقد ذكر ذلك في اعترافاته الادبيمة بكتابيمه ( أنا

<sup>(</sup>٢) نوابغ الفكر العربي ـ أبو الفرج الاصبهاني ص/٢٩

<sup>(</sup>٣) راجع /ص/٩٥ من كتاب الدكتور سامي الرمان الشعر الحديث في الاقليم السورى ) ط/٩٥٠ ٠

<sup>(</sup>٤) راجع : الادب العربي المعاصر \_ للاستاذ سامي الكيالي \_ دار المعارف بمصر /١٩٥٩ ص/١٥٦

والشعر ، وأنا والنثر ) •

اما الآثار الغربية ، فقد استفاد من كتابات كبار الكتاب الفرنسيين ــ كاناتول فرنس ، وترجم نماذج من قصائد بعض شعرائهم منها :ــ قال يصف ( الزمن )( °) :ــ ( الزمن )

به يهشي الزمان فلا يرى متلفتا
 في مشيه عـن يمنـة وشمال
 متحفــز في ســـيره فكـــانه
 سيل ، تدفق من مكان عــال
 يهضي فلا تلويه عــن منهاجه
 في الخافقـــين قوارع الاهـــوال

والشاعر في أغلب ما بين ايدينا من شعره تراه يكون الصداح المنفرد في الاشادة بذكرى الدولة الاموية التي قامت في الشام • فقد كان الرجل لا ينس ( دمشق ) وخلافة الامويين ، وامجاد العرب فينشر الذكريات الغالية بشعر رائع جميل » •

لقد وجدت الشاعر يحيد في باب الوطنيات • اما وصفه ، ورثاؤه ، فلا يعدو ان يكون في مستوى وسط ، بين طبقته من ابناء الشام من الرعيل الأول •

قال من ابياته الرائقة :(٦)

<sup>(</sup>٥) راجع : الدهان \_ المصدر السابق ص/١٩٨

<sup>(</sup>٦) النماذج الشعرية التالية من كتاب الاستاذ الدهان ، المسدر السابق ٠

والدهر يعثر بالسكرام وقلما
 عشرت حروف الدهسر بالاوغاد

شلت يد الاحداث كيف تخرمت شرخ الشباب ونضرة الاعبواد

ومن أبياته يصف اخوته الوطنيين الثائرين على الاستعمار الفرنسي :ــ بدمي وروحي الناهضين على الحمى

الطالعين عسلى العرين اسسودا

الزاحفين الى القيــود وملؤهــم عــزم يحــل سلاسلا وقــودا

أبت المسكارم ان تذل وقابههم

ويعود الى تاريخ ( عبد شمس ) فيقول :

لم يبق من ( عبد شمس ) غير خاطرة

أروى مغارسهـا من مــاء اجفاني

اشقى وانعم في اعطاف هبتهـــا فيها الردى ، وبها روجي وربحاني

\* \* \*

ومن مناجاته الشعرية ، قال يناجي صديقه الشاعر ( بدوي الجبل ). وهو في ( جنيف ) • بقصيدة ( بلابل دوح )(٢) :

سل الشام ، من غنى حماها فاطربا

ومن راح يسقيها الشراب المطيا

<sup>(</sup>۷) راجع : مجلة ( الاخاء ) العدد/۷٤ عس/١٩٦٤ ص/١٠ - (٧) ـ - **٤٢٥** ـ

تمطی علیها اللیل حتی کانما تسد دیاجیه علی الصبح مذهبا

غياهب ليل كلما غـــاب غيهب عن الأفق ارخى الليل منهن غيهبا

فما تسمع الآذان : صوتا منعما ولا تلمح الاجفان وجها محببا

خلا ما اتانا من حنين (محمد) فجدد مبكى في الديار ومنحبا

اتانا وقد عفسها الحياة وزهوها كان الذي يسبى من الزهو ما سبى

\* \* \*

لقد لصقت بالشعر روحي فلم تجد لها منزعا دون القوافي ومطلبا فما انت الا من عنادل جنــة

اذا غردت هزت ثراها فاعشبا لقد هجت مني ادمعا صنت درها

اتحسب اني لن ابوح وانحبـــا

\* \* \*

أخي في القوافي لا اخي حول مكسب
 فما نبتغي في دولة الشعر مكسب
 رضينا من الدنيا بعنز كرامة
 هنيئا لمن اضحى على الذل اشعبا

واذا زحموا دون السفاسف منكبا مشينا الى العليساء نزحم منكبا

فغسرد وغنى الشام لحنيا يهزها اذا قلت شعراً هاج منها والهبا

بلابل دوح عـن ذراهـا مـذودة وغربان ســـو، مفلتـات لتنعبـــا

• تلفت تجد في صفحة الدهر عبرة
 فخذ ما صفا منها ودع مأتاشبا!!

\* \* \*

وقد رد عليه البدوي بقصيدته ( حنين الغريب ) نظمها على ضفة بحيرة ( ليمان ) بجنيف ١٩٦٣<sup>(٨)</sup> .

وفاء كمزن الغوطتين كبريم وحبب كنعماء الشمام قمديم

وشمعر كافاق السماء تبرجت شموس عملى انغامه ونجموم

تطوحني الاسفار شــرقا ومغــربا ولــكن قلبـــي بالشــــام مقــــــم

وكان آخر ما قرأناه له قصيدة رقيقة عاطفية<sup>(٩)</sup> :

<sup>(</sup>٨) مجلة الاخاء/العدد نفسه ص/١٠

<sup>(</sup>۹) مجلة الاحاء/العدد ۱۹ س/٦ تشرين الثاني/١٩٦٥ ص/٨ (۱۰) الشعر الحديث في الاقليم السوري ــ للدكتور الدهان ص/٢٢٧ وما بعدها ٠

اينوح هذا العندليب على الغصون ولا حذر لا الليل يحجب من اغايه ولا ضوء السحر تغريده مل، السماع دفيف مل، النظر وكان في نوحاته من كل خاطرة أثر و فكانما انغامه سحر يطوف على البشر فيسل من اضلاعهم قلق الجوانح والضجر حتى ترى وضح الوجوه يفيض من وضح الفكر هذا الهديل على السجية لا لحون ولا وتر لو قيدوا هذي العنادل جف في الروض الزهر والعر يكسر قيده والعبد يعبد ما انكسر

#### \* \* \*

كانت وفاة الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي سنة ١٩٣٧ مناسبة طيبة حركت عواطف محبة (لشاعر الشام) في ان يبث ما يدور في خوالجه النفسية ، ووجدانه الكريم نحو (العراق) وشاعره الفيلسوف ، من قصيدة طويلة رائعة كلها مناجاة روحية ، وثورة فكرية ، منها :(١٠٠)

احمرة الفجر بين النخل ما يقد

ام وجهك الطلق ( يا بغداد ) منفرد

ام لفني الليل والاحلام فاختلجت

عيناي في الليل ما ادري الذي اجـــد

نفضت نوم الضحى عـن مقتي لارى

هل ذكريات ( بني العباس ) تحتشد

اعساد عهدك والدنيسا تصاحكه

للعبقسرية ، والتخلسد ما يلسد

قالت دمشــق وقــد ناجيت غوطتهــا وماثج الدوح في جنبي مطــرد

اتترك الروض والانغــــام تمــــلأه وتنتحي البيد لا روض ولا غرد

ما انت والبيد تطويهـا وتنشرها كانما اليـــم منزوح به الامــــد

ما تسمع الأذن حسا في مسارحها كانما الموت في اطرافها لبــــد

قد تبعد الارض الا عن جوانحنا فلس دون اهتزاز القلب مبتعد

مهلا دمشق قان ازحف الى بلد يزحف الى بنو العباس والبلد

اطموى السنين فتلف ني خيالتهم كانني بينهم دان وقد بعدوا

أكـــاد ألمس في جنبي خلافتهــم كانمــــا الليل من لألائها يقــــد

وتوشك العين ان تلقى قصورهم يموج فيها الهوى والفتية الرغد

ماض من الدهر لمتنب اواصره لا الغور يطرح عني ولا السخد

العندانيب اذا غنى (بدجلته) غنى على برداه الطائر الغسرد

تألفت فيهما الذكرى على وطـــن كما تألف روح المـــرء والجسد

ايوجع الجرح في بغداد مهجتها وتجمد الشام لا تبكي ولا تجد

#### \* \* \*

ثم يعرج على الجانب التاريخي لثورة ( الرميثة ) وضحاياها فيقول . • مل ( الرميثة ) عن شعر تردده

كانه في حماها النار والمجمد

على ( الرميثة ) اشــــلاء مبعشــرة لله من درجوا فيها ومن رقدوا

تكاد تسمع أذني همس هامسهم وتأخذ العين موتاهم وان همدوا

دم السيادة مصبوغ بحمسرته هذا (الفرات) وهذا السهل والجلد سقى النخيل ولم تضمأ مغارسه في كل جذع شباب عوده حصد

• لولا دماء يسيل الرافدين بها
 لناء بالعنق هــذا القيــد والصفد

ساد (العراق) ولم يحمل عبودته همهات ، ما تستوی انسادات والعبد

ولو سكبت قيود الاسد في ذهب ما كان يفيض على اقياد، الاسد

\* \* \*

ثم يسكب دموع ( دمشق ) لآلام ( دجلة ) :

هذي دموع دمشق جئت اسكبها

في ( دجلة ) وفؤادي بينها فرد

لله من شردت (بغـداد) نومتـه وكان يعــوزه الاغفـــاه والسهد

قضى الليالي ولم يهدأ له خلد ايهدأ اليوم في ليلاته الخلـــد

خلوا هواجسه في النخلد ساجية كفي الهواجس ما ابدى بها الجهد

هذه ( الرائعة الشعرية ) اشاعر الشام وأديبها الكبير • المعطرة من انفاس ( بردى ) و ( بلودان ) • المقدمة ( للعراق ) ، تمنح الفكر لذة روحية ، وتعطيه غذاء نفسيا • لا أظن اليوم من يستطيع تصويرها ، بهذه البراعة • من الخيال المجنح ، ومن الجمال في الفكرة • كالاستاذ ( شفيق جبري ) • واخوته من ابناء المدرسة التي تضم الى قلبها العقول المتزنة ، والعواطف الجياشة • امثال ( مردم ) و ( البدوي )

و (المحاسني) و (أبو ريشة) و (العطار) • الذين كلما ذكر الشعر الحديث في البلاد العربية • ذكرت أسماؤهم ، مع فتيت السلك ، ونفحات العنبر ، وبسمات الورد ، ولهب العاطفة • انا شساعر لكن ببؤس ببلادي افؤادكم يا قسوم مشل فؤادي يا قوم هل من ناظر فاريه ما فيها ، وهل من سامع فأنادي من نحن العظاميون نفخر بالأولى عظموا ( بقرطبة ) وفي ( بقداد )

خالد الفرج

العراق في الشعر العربي و المهجري \_ ٢٨

- 244 ..



### 7171a - 3771a 11717 - 30817

من اسرة قحطانية ، ومن قبيلة ( الدواسر ) • ترجع جذوره الاولى من نجد ، هاجرت اسرته الى ( عُـمان ) ( قطر ) ــ و ( الكويت ) •

ولد الشاعر في مدينة ( الكويت ) عام ١٣١٦هـ وتعلم فيها ومن ثم سافر الى الهند • كاتبا ، وبعدها اسس مطبعة عربية • قامت بجهود أدبية ، حيث نشر بعض المؤلفات العربية في الديار الهندية •

راسل الصحف المصرية و منها جريدة ( الاخبار ) للمرحوم الاستاذ أمين الرافعي و وبعد زمن من اقامته في الهند ـ رجع الى الكويت ـ ومنها الى ( البحرين ) وأصبح استاذا في مدرسة ( الهداية الخلفية ) و ولما قامت المملكة العربية السعودية قام بمدح ملوكها و وانتقل بعد ذلك الى السعودية وعين مديرا لبلدية ( الاحساء ) و ( القطيف ) و ( الدمام ) وقام بتأسيس

<sup>(</sup>۱) راجع/شعراء نجد المعاصرون (عبدالله بن ادريس) طـ۱/مصر ۱۹۳۰ ص/۲۸ وما بعدها ومجلة ( العربي ) العــدد/۷۲ /۱۹۳۰ مقــالة الاستاذ خالد سعود الزيد ص/۱۶۲ وما بعدها ·

المطبعة ( السعودية ) • ولم يستقر أيضًا بل ترك السعودية الى دمشق ، ومات في لبنان سنة ١٣٧٤ •

#### من آثاره:

- (١) ديوان شعره طبع الجزء الاول منه في دمشق سنة ١٣٧٣هـ ٠
- (٢) كتاب الخبر والعيان في تاريخ نجد وما يجاورها من البلدان وهو غير مطبوع ٠
- (٣) رجال الخليج يتضمن تراجم مشاهير رجال الخليج العربي ،
   في الكويت ، والبحرين ، وقطر ، وعمان ، والقطيف ، والاحساء ، غير مطبوع .
- (٤) علاج الأُميّة في تبسيط الحروف العربية طبعت في دمشق سنة
   ١٣٧٣ وهي رسالة علمية قدمت الى مجمع اللغة العربية (٢٠) •

<sup>(</sup>۲) المعلومات التي ادرجناها اعتمدنا فيها على كتاب الاستاذ عبدالله ابن ادريس حيث نسبه الى ( شعراء نجد المعاصرين ) راجع ط197.7 ص197.0 و ص197.0

### خالـد الفرج يا قوم في أحوالنا عبرة فليقم النائم من رقدته

من الشعراء الذين جابوا أغلب البــلاد العربية ، ومنطقة الخليج العربي ، وهو لشهرته الادبية ومكانته الشعرية ، تتنازع حياته وآناره ، السعودية ، والــكويت .

فنجــد أن مترجمي شعراء نجــد يضعونه في عــداد كبار الشــعراء النجديين (١) • وأبناء الكويت يعتبرونه من شعرائهم المقدمين البارزين •

ويعتبر (خالد الفرج) شاعر الخليج الكبير و ذلك لشاعرينه ، وتوسع آفاق تفكيره ، وسكن بعدة مدن وأماكن ساحلية على الخليج العربي وسفره الى الهند ، ونشره الآثار العربية في مطبعته التي أسسها هناك ، وعمل هذا الشاعر يعتبر عملا بناء ، ومغامرة مهمة تسجل له في باب الاقدام والتضحية .

اننا اذا درسنا الحركة الادبية في السعودية أو في السكويت نجد اسم خالد الفرج لامعا من بين شعرائها ، وكبار أدبائها ، أسواء في شعره أم في تفكيره ، ومجال انسانيته وآفاق خياله !!

 <sup>(</sup>۱) راجع/شعواء نجد المعاصرون للاستاذ عبدالله بن ادريس ط۱
 القاهرة/۱۹۳۰ ص/٦٨ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) راجع/العربي - العدد الممتاز/٧٤ /١٩٦٥ شاعر الخليج بقلم الاستاذ خالد سعود الزيد ،

والنصوص التي ذكرها له الاستاذ (عبدالله بن ادريس) تلمس فيها الروح المهجرية والخيال الرومانسي • اما عقريته فتبدو في « صفاء الفكرة ، وصدق التجربة ، وبروز الصورة ، في اطار من الاسلوب الانيق ، وحسن توزيع الالوان ، وابتعاد الشاعر كلية عن التقليد والمحاكاة • ، (٣)

ونرى ان شاعرية (خالد الفرج) تبدو متماسكة في عرض الصورة الفنية للفكرة التي يقدمها للقارئ العربي ، ولكنها أحياناً تظهر عليها البساطة في اللفظة ، والسذاجة في التعبير ، ومرد هذا كما يبدو لنا هو ثقافته الاولية التي لم تطعم بثقافات اخرى ، ولم ترفدها روافد فكرية خارجة عن محيطه ولكن السفرات والرحلات والتنقلات التي قام بها الشاعر في أغلب مناطق الخليج ، وسكناه للهند واتصالاته عن طهسريق المراسلة بأغلب الصحف المصرية ، جعلته يتقدم أشواطا على أبناء منطقته وعصره ، ولهذا الشاعر بعض الموشحات والمقطوعات اللطيفة قال من قصيدته ( لا أريد )(أ) :

لا أريد المال أكداسا لجينا أو نضار

في بنوك عامرات أو خزانات كبــــار

أو قصورا شامخات أو مخللا أو عقار

أو رفاها من نعيم العيش ما شاء اليسار

وأنا أنظـــر حولي كم عليها من فقير

لا أريدالشمس تسبيني بأنوارالشروق

أنا لا أنظر للروض بألحاظ الشفوق

غادتي لا تحسبي صديجفاء أو عقبوق كل حسن أو جمال أو بهاء لا يروق

۲۹/۳ المصدر السابق ص/۲۹

٧٤/ المصدر السابق ص/ ٧٤ .

وأنا أنظـــــر حولي كم عليها من ضرير.

أيها البلبل مهلا لا نغرد في الغصون

قطع الاوتار يا عارف واهدأ فيسكون

لا أريدالاذن أن تهجس نغما أوشجون

لا خريرا، لا عزيفا، لا رنينا،لا حنين

وأنا أنظـــر حولي الصم في الدنيا كثير

لا أريد السعد أن يدخل بيتي بالهنـــا

لست یا هذا سعیدا وأری حولیالشقاء

صحتى سقم اذ المرضى يعانون البلاء

غير انبي باسم للموت أرجاء الفنساء

حينما أنظر من حولي الى الموت يصمير

وله من موشحة لطيفة ( الوصال )<sup>(ه)</sup> :

اصبري: ديثما يسمري نسيم السحر

وانظري: في افق الليال شاع القمر ومتى هب النسسيم وتهادى كالسلميم

فاذهبي مسرعية نحو أدواح النعيم تحسديني حيث كنسا نرشف الحب القديم

ونبسساهي من حوالينسا بحب الشمسسر

واغفري: للدهر والواشين سوء المحضر

واسكري: بالهوى مثلي ، يخمر الكوثر

في أباريسق التنسايا وتناسينا الوصسايا وغرقنا في بحار الحب لا نخسي النسسايا وغرقنا في بحود البرايا

وشهور الحب ورد ذو أريج عطر

واحمدْري: فالفجر في الغيم كواش حدر واذكري: وصلا ً قضيناه كلمح البصر

ومن قصائده التي بعث بها الى زميله الشاعر الكويتي (عبداللطيف النصف ) يوم أن كان نزيل البحرين سنة ١٩٢٦ وفي أبيسات من هذه القصيدة يلمح العربي تفاءل الشاعر بوحدة الامة العربية وروابطها الاخوية ونسبها الكريم الواحد المتشعب من قحطان ونزار (٢٠):

عرَّج بنا نحو الخيال فانه و عمر المجال الذياء خطراته

هل في الجزيرة غــــيرَ شعب واحـــد

قد مزقت بين العسسدا وكحكاتبه

وقد وصفه مواطنه الكويتي الاديب ( خالد سعود الزيد ) بأنه ( يتميز بالاسلوب الساخر في تصوير الواقع ) • وفي الصورة الشعرية التالية التي تصور حالة أبناء ( الكويت ) بالامس القريب وهم يتزاحمون على الساحل للحصول على الماء العذب التي تحمله سفنهم من ( شط العرب ) في العراق •

 <sup>(</sup>٦) راجع العربي العدد/٧٤ كانون الثاني سنة ١٩٦٥ مقالة للاستاذ
 خالد سعود الزيد ص/١٤٢٠٠

ما يعطينا ان روح الفكاهة والسخرية المستحبة من مميزات طابع شسعر (خالد الفرج) وتبدو أيضا الحياة الواقعية في ( الكويت) قبل أن يعسم ديارها الخير وليت حجب الزمن تنجاب ليرى الشاعر اليوم ما هي عليه بلاده من تقدم وعمران وتطور عصري • وبين ما كان يراه عند الجموع الغفيرة من شوق للحصول على جرعات ماء عذبة من بلد شقيق • قال (٧):

تصممور فدفسمداً لا شيء فيسمه

سوى رمل له وطبأ السباع

ولا ماء ليدى الرمضاء الا

عليــه الرمل نأف بألف باع

ولا شبحر لبدى الصبحراء الا

هشيم جاء من أقصى البقاع

فذاك هو ( الكويت ) وسياكنوه

اذا دهموا بيسوم غسير سساع

ولا تصورن (البوم) طيرا

فما هو غــــير فلك ذي شــــراع

يجبوب المساء ساعات طسوالا

يقسل الماء للبلسد المضساع

\* \* \*

أعـرني سمعـك الواعـي فـاني لمحتـــاج لسمع منـــك واع

١٤٣/ ص /١٤٣ ٠

أقص علمك ما أضني فؤادي وكل عـن القــام به يراعي هنساك ترى الجموع على ( بنُو ْيُم ) به وشلل أقل من الدراع فكم مسن حسرة غرقت وحسر رماد لماثه صاع بصاع وقبد ظميء الضبيعف وكاد يقضي وصيار المياء للطل الشحاع

وللشاعر قصائد وطنية تدل على حكمته ورأيه وماكان يتحسسه من وضع بلادنا الغربة قال من قصدة نظمها سنة ١٩٢٧ يوم أن نزحت قسلته ﴿ الدواسر ﴾ عن البحرين ، وما أصاب تلك البلاد من أحداث داخلــــة عام ١٩٢٦ ٠٠٠ من قصيدة ( الشهرق والغرب ):

يا قيوم في أحوالنيا عبرة فليقسم النسائم من رقدته

فمن تغـــدى بأخي ضــحوة حتماً تعشــــى بي في للتحمه

ما قالمه الشاعر في حكمته

« من حلقت احسية جار له فليسكب الماء على لحيت،

<sup>(</sup>٨) شعراء نجد المعاصرون ص/٨١ والعربي ص/١٤٣٠.

أما عن العراق وتاريخه فقد جاء ذكر (بغداد) وتاريخها وهي الشامخة محدا ، كما زهت ( قرطبة ) فقال من قصيدة ( أنا شاعر ) التي أنقاها في البحرين بافتتاح ( النادي الأدبي ) عام ١٣٤٥هـ ومن أبياتها تظهر لناحماسة الشاعر ودعوته لليقظة والاسلاح والعلم الخالص ، والهسدى الصحيح :

أنا شـــاعر لـكن ببؤس بــــلادي أفؤادكم يا قوم مشــل فؤادي

يا قوم هـــل من ناظــــر قاربه ما

فيهــــا ، وهل من سامع فأنادي

نحن العظاميون نفخر بالأولى
 عظموا ( بقرطبة ) وفي ( بغيداد )

صعدت الى قمم الجيال جدودنا

نمنا فقــــام الآخــــرون وأسسوا

بالعلم مجدا شميامخ الاطمسواد

يا قـــوم ان مرضت بـكم أوطانـكم

كونوا من الآســـين لا العــــواد

ومتى أتت فرص القيسام فشمروا

عن ساعد الأقسدام بالسستعداد

بالعلم نقدر أن نعيسد تراثنا

حتى نرى الاحفـــاد كالأجــداد

الاتحـــاد هــو الأســاس وانـــه كالخنصـــر المبــــدوء بالتعــداد

أنم يخاطب النادي الأدبي فيقول:

حييت يا رمــز الشــــــية والمنى ظلموك حين دعوك باسم النادي

ما أنت الا هيــــكل قــــد مثلت فـــه الحــــاة بنورها الــــوقاد

أنت النواة لكل غرس يانــع من مصـــلح أو مرشــــد أو هـاد

وذبالـــة فيـــه الشبيبة هالـــة تور الترقي في ســـــــناها باد

فأهبت بالشميان فاستمعوا النسيدا حييتم من سمامع ومنساد

ومن قصیدة أخرى یقارن بها بین أهل الشرق والغرب ، وكیف انهم بعلموهم تقدمونا :

ویل لاهل ( الشرق ) ان لم ینهضوا مسمن ذل رق ما لسه اعتسماق

أو ما ترى الغرب النشـــبط بجـــده أنحى عليك فضـــاق منك خـــــاق تشبیکو الیہ ظلمہ نیبش مین هینزه ، ودمعیک سیائل رقبراق

شـــكوى الشــياء يقودها الجزاد لا يحــــغي اليهـــــا : انهــــا أرزاق

صــــم ولــــكن ان تكلم مدفــــــع ـــمعوا وبان العــــدل والاشـــفاق

ميثاقهـــم ان كان ســـــلم بينهــــم أمــا الأهــل الشــرق فهــو وثاق

نمنا ، وهم قطعوا المهمامه بالسمرى حتى ندمنها حين عز فسمراق <sup>(٩)</sup>

\* \* \*

ومن صراحت في القول ، وجرأته في الرأي ، قصيدته ( أبناء حواء ) حيث يرسم لنا فيها حالة الانسان الذي يسمعى وراء المادة ، فيجامل عن ضعف ، ويتحدث عن تزلف ، يدور أحيانا حول السخافات ، ويتمسك بالترهات فيظهر الجمال ، وهو قبيح النفس ، ويصبخ المشيب ، وهو سائر في درب المنية التي تحيط ساعات حياته ، ويرغب الخلود وهو وهم زائل وهو يريد التخلص من قيودهم ، ولكنه السير المجتمع وعاداته ، قال (١٠٠):

وبالرغم مني صرت منهم وانني
 لاياهم ، والفسرد في الجمع ملتف
 أتيت اليهسم صسارخا غير عسسالم
 فهشوا وبالشرى الى معشرى هفوا

<sup>(</sup>٩) شعراء نجد المعاصرون ص/٧٩ .

<sup>(</sup>۱۰) شعراء نجد المعاصرون ص/۸٤

وأول قيــــد طوقوني بغلــــه ثيـاب وأقماط عــــــلى الحِسم تلتف

فما اخترت ميلادي وما اخترت نزعتي وما لي في التاريخ من سيرتي حرف

أعيش كما شاءوا وشساء اجتماعهم عادات قومي والعسرف

وعقلي كجسمي ما ملكت قيـــــاده وغايتـــه انبي لمــــا رســـموا أقفو

كأنهم ختـــم ، وكأني شمعــة لي الـــكم من نفس وهم لهم الكيف

حياء ولولا اللوم دامت صراحتي وخوف وليد أصله العسف والعنف

درجت بألفـــاظي القليلة ســائلا وعقلي لما يملي على مسمعي طـــرف

وتراه يتأسف على ما مر" من نصف حياته الماضية ، لانه لم يجد في دروسها الحقيقة !!

فمــــا حيلتي والاجتماع مقيــــــدي اذا شئت صــفوا فالموارد لا تصـــفو

# أعف كفيافاً ثم آهداً قاندين الآخر القيانع العف ؟ مديد

هذه القصيدة فيها تهكم (أبي العسلاء) وحكمة (أبي الطيب) وصراحة (الشريف) ونفس (أبي ماضي) من حيث لغز الحياة ، وعيش الانسان ، وسيره في هذا الوجود ، حيث يخضع لما يفرضه عليه مجتمعه لاكما تريده نفسه ، والشاعر هنا حر العبارة ، كحياة أبنا الجزيرة العربية الطلقة ، مشرق الديباجة كشمسهم المشعة اللاهبة ، جميل الألفاظ كنجوم سمائهم الصاحية ،

والحق ان الخليج العربي ليفخر بشاعره (خالد الفرج) بدا نجما لامعا في سماء كانت تغطيها اسحب ، وتتكاثف في أجوائها الغيوم!! ولكن هذا النجم لم يكن مستقرأ في افقه بل سرعان ما اختفى في سماء لبنان غائبا عن عالم الشعر ، ولكنه حاضرا في أذهان الادباء ، وفي نفوس اخوانه من المحين والأوفاء!!

(شبه الجزيرة) موطني ، وبلادي من (حضرموت) الى حمى ( بقداد )

اشــدوا بذكراها واهتف باسمهـا في كل جمــع حافل او نادي

منها خلقت ، وفي سبيل حياتها سـعيي ، وفي اسعادها اسـعادي

كـــل له في من احــب صبابة وصبابتي في ( امتي ) و ( بلادي )

عبدتتها بلخر

العراق في الشعر العربي و المهجري ــ ٢٩

- \$\$9 -



شاعر حضرمي عربي المولد والنسب ، سعودي الجنسية والسكن .

وصلت به آدابه الى منزلة الوزارة • وهو من الشباب الحضرمي العربي • الذي شجع أندية الأدب ، ومجالس الثقافه في العربية السعودية •

شعره قليل ، فيه بعض الصور الحسنة ، ولم يكن بين أيدينا ثمرات من نصوصه الشعرية التي نستطيع بواسطتها أن ندرسه ، ونحلل أغراضه ، ونكشف ما عنده من آثار وملامح بينة ظاهرة ،

وليس الأمر يعود له وحده ، بل ان ذلك ينطبق على الاكثر من آثار أبناء ( الخليج العربي ) الذين لم ينشروا أشعارهم بدواوين مستقلة ، أو يرسلوا بها الى كبريات الصحف والمجلات العربية .

وقد استطاع بعضهم أن ينفك من أسوار الاقليمية التي كان يعيش فيها ، فبعث بأشعاره وكتاباته الى المجلات المعروفة ، في القاهرة ، وسوريا ، ولمبنان • ومن بين هؤلاء الاستاذ الشاعر المعروف الان في الجمهورية العربية المتحدة ، الاخ ( على أحمد باكثير ) • •

ولد الشاعر عبدالله في بلدة (غيل بلخير) عام ١٣٣٣هـ • وهاجر الى الحجاز سنة ١٣٤٥ ودرس بمدرسة الفلاح بمكة المكرمة ونال شهادتها•

واتصل بالاوساط الحاكمة في السعودية ، ودفعه ذكاؤه ، ورفعته فطنته ، حتى عين وزيرا للارشاد والانباء ، ولا زال من الشباب العربي الذي له صداقات واتصالات بالنخبة من ادباء وصحافي لبنان وسورية ومصر (١) . شعره نحو ( العراق ) يدل على روح الود والاخاء ، والمحبة والوفاء ،

<sup>(</sup>۱) راجع/تاریخ حضرموت السیاسی ج/۲ ط/۱ سنة ۱۹۳۹ مصر للاستاذ صلاح البکري ( الیافعی )  $\cdot$ 

## عبــدالله بلغير شبه الجزيرة ( موطنه ) من حضر موت الى حمى ( بغــــداد ) !!

هؤلاء الاخوة الحضارمة ، الذين اذ ذكرت بلادهم ، ذكر معهم اسم المفكر العربي الحضرمي ( ابن خلدون ) ، والذي تذكر معه دائما أمجاد ( حضرموت ) التاريخية ، والأدبية ، والاقتصادية .

فالحضرميون رو"اد عظام من الذين خاطروا بأرواحهم لنشر الدين الاسلامي في مجاهل افريقيا وفي شواطئها ، وفي أقاصي الشرق الاقصى • واتجهت ركائبهم بعد أن ـ دخلوا الاسلام ـ نحو البصرة ، وبغـــداد ، ودمشق ، والاندلس • تحمل العلم ، واللغة ، والدين (١) •

واليوم تجد الجاليات الحضرمية منتشرة في جاوه ، وسومطره ، لها مركزها الكريم ، ومقامها السياسي ، والتجاري ، المحترم .

ثم غمرت شمالي افريقية موجة من الهجرة الحضرمية ، تحمل قبائل ( بني هلال ) حيث سادت الى ( طرابلس الغرب ) وما جاورها من الاماكن.

والحضرمي كما وصفه الاستاذ ( البكري ) :ــ

« حاد الذكاء ، قوي الذاكرة ، سريع البداهة ، كثير النباهة ، مستعد كل الاستعداد للرقمي ، ومجاراة روح كل زمان ومكان في العلم والأدب

<sup>(</sup>۱) راجع كتــاب ( تاريخ حضرموت السياسي ) ج/۱ ط/١٩٥٦ ص/٧٣ ، ٧٤ ،

والحضارة والاجتماع(٢) •

أما الحركة العلمية في حضرموت فقد ازدادت قوة وانتشارا منسة العصور العباسية ، وخاصة في ( عصر المأمون ) • حتى انك نتجد كثيرا من العوائل الحضرمية من اصول عرافية •

أمثال اسرة ( باوزير ) و ( آل عباد ) و ( آل باكثير ) و ( باعلوي ) و ( آل جابر ) ، وكلهم من كندة وتكثر بينهم قبائل من تميم ، والعوامر ، وحمير (٣) ، ويشمير الاستاذ ( سعيد عوض باوزير ) أمؤلف كتباب ( صفحات من التاريخ الحضرمي ) ، ان جدهم الكبير عبدالله بن عبدالرحمن باوزير أصله من العراق ، ولهم جذور عائلية في بغداد ، والبصرة ، والكوفة، ومكة ، والمدينة ، وجده ، ومنذ نهاية القرن الخامس هاجر جمدهم الى حضرموت ، وكان من وزراء الخليفتين العباسين المسترشد والمقتفي ، كما ان أحد أبنائه تتلمذ على الامام الغزالي ، »

وتشتهر بعض مدنهم بالعلم والفضل والمعارف ، يؤمهــــا الكثير من أصحاب الدراسات والآداب ، من سائر أنحاء الجزيرة العربية و ( الخليج العربي ) ، وعدن ، وصنعاء ، وزبيد في عصور نهضتها الزاهرة أمثال :

( تريم ) و ( شبام ) و ( شحر ) قال الشاعر علي بن محمد بن أبي حاتم اليماني (٥٠ :

رعى الله اخــــواني الذين عهــــدتهم ببطــن ( تريم ) كالنجوم العــــوالم

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص/٧٠

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ص/۷۸ و۷۹ ·

<sup>(</sup>٤) راجع ( صفحات من التاريخ الحضرمي ) ط/١ ص/٩٧ ٠

<sup>(</sup>٥) راجع/تاريخ حضرموت السياسي ج/٢ ص/٨١٠٠

أما الادب عندهم فقد أرخه جمهرة من ادبائهم وعلمائهم ، في المؤلفات القديمة ، ومن المتأخرين ( العالم السيد عبدالله بن عمر السقاق العلوي ) في كتاب تاريخ الشعراء الحضرمين (٥) الذين عدد فيه طائفة من شعراء بلاده ، أمثال : السيد محمد بن عبدالله بلفقيه ، والشيخ عبدالقادر بن أحمد باكر ، والسيد عبدالرحمن بن مصطفى العيدروس المتوفى سنة ١١٩٧ه ، وهذا الاخير من العلماء الاجلاء الحضارمة الذين لهم مقام في القاهرة وله مؤلفات عدة جاوزت الاربعة والخمسين مؤلفا منها مرآة الشموس وديوانه الشعري ( ترويح البال ) الى عدة مؤلفات علمية ودينية وصوفية (١) .

ومن تلامذته المعروفين صالح السيد محمد مرتضى (انربيدي) صاحب (تاج العروس) • وتغلب على اشعار هذه الطبقة من علماء خضرموت روح الصوفية والايمان ومعالجة الاغراض الشعرية التي عالجها كافة الشعراء الذين سبقوهم • حيث نرى الاكتار من المحسنات البديعية والصور التقليدية • ومن شعره قوله :(٧)

قسیسما بسوسن خسده وورده ویثغیسره الالمی وطسیب وروده

وبعســـجد من وجنتيه وفضـــة من جــمه وبلؤلوء في جــــده

وبأحمـــر من خـــده وباســـمر من قـــده وبابيض من ســـوده

<sup>(</sup>٥) الكتاب في أجزاء ثلاثة \_ بين ايدينا الجزء الثاني/ط ١٣٥٦هـ القاهرة ٠

<sup>(</sup>٦) تاريخ الشعراء الحضرميين ج/٢ ط/١٣٥٦ ص ١٩٣٠

<sup>. (</sup>۷) المصدر السابق ص/۲۱۳

وبنون حاجب ونور جينسه

وضحى محياه وليل جعيده

\* \* \*

ومن لطيف تشبيهاته واخيلته الصوفية :(٨)

من لي بخود حمياً الكاس في فيها

ارى فنائي بها عين البقا فيها

ان مازحت مزحها جدوان غضت

عجبا وتيها ببذل الروح ارضيها

النجم من قرطها والشمس ضرتها

يود بدر الدجا لو كان يحكيها

واسود الخال في محمر وجنتها

يحمي وياضا مياه الحسن تسقيها

ومن الشباب الحضرمي اليسوم الذي له منزلة ادبية مرموقة في الاوساط القاهرية ـ الاستاذ الشاعر (علمي أحمد باكثير) • الذي امتاز بمسرحياته الشعرية ، وهو من كتاب (الرسالة) في أيام زهوها وشبابها • قال من قصدة وبها يشير الى ذكاء ابناء بلده ، واخوته الاماجد (٩) :

٠٠ وان انسا مواهب سامسات

ـ بنبي الاحقاف ـ أدهشت القرونا

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ص/٢١٤ ٠

<sup>(</sup>٩) تاريخ حضرموت السياسي في/٢ ط/١ ١٩٣٦ ص/١٨٨ و ص/١٨٩ ٠

ومن قصيدة أخرى له يصف حال قومه :

• • بين الشعوب تجد في نهضاتها

لعبت بقومي \_ جهدها \_ البغضاء

شطوا وغالوا في الشقاق وبينهم

دین ، ووحدۃ موطن ، واخاء

فتصافحوا بسد الأخاء فانمسا

فوز العثميير على العشميير بلاء

قد آن ان تشفی الحقود ، وتنتهی

سننة الرقود ، وتنبذ الاحسواء

فالى متى تبقون في حــــال لها

يبكي الحليم ، وتضحك السفهاء ؛

وللشاعر ( صالح بن علي الحامد ) العلوي • من قصيدة ( قيثارة العد )(١٠٠ :

٠٠ الخاطبي العلياء ما بخسوا لها

مهراً ، ولا منوا لها مجهودا

الطالين العيز كسيا طيارفا

من بعد ما ورثوم ـ قبل ـ تليدا

• • سرت الحياة الى الشعوب ولم تزل

في حلمنا نطوي الزمان رقودا

<sup>(</sup>۱۰) المصدر السابق ص/۱۸۲

كنـــا ملوكا في الحواضر سادة أمن الترقي ان صير عبيدا ؟

\* \* \*

وهو ينظر الى العلم والاخلاق بعين الرجِل الواعي البصير فيقول :(١١)

و فعلى اساس العلم فابنوا مجدكم
 وابغوا له البخلق الكريم عمودا

فالعلم والاخلاق مهسسا استجمعا المشعب ادرك شسأوه المنشسودا

ما كان اسفه من جهول طامع في ان يعــــز بجهـــله ويســـودا

واستجمعوا الآراء واسبعوا للعلا

صــفا وضــموا المجهود جهــودا

\* \* \*

أما الشاعر (عبدالله بلخير) فهو من المقلين في شعره الا انه كان من شعراء (حضرموت) الذين لم ينسوا ( العراق ) في قصائده • له من قصيدة : « ثلاثة أعياد »(١٢)

( أهارون ) في الركب العظيم توافدت اليه الورى ــ امسار فيالجيش(يعرب)

<sup>(</sup>۱۱) المصدر السابق ص/۱۸۳

<sup>(</sup>۱۲) راجع ص/۱۸۰ من المصدر السابق ٠

ام البطل « النصور » ماجت بخيله البطل « النهلب ) البلاد ام الجمعان فيها ( المهلب )

وله قصيدة اسماها ( تحية شباب العراق ) • وفي هذه القصيدة ــ وهي منظومة منذ عدة سنوات ــ تبدو فكرة الوحدة العربية التي تراود أذهان الاخوة العرب في كل مكان •

قال:\_(۱۳)

(شبه الجزيرة) موطني ، وبلادي من ( حضرموت) الى حمى ( بغداد )

اشـــدوا بذكراها واهتف باـــمها في كـــل جمــع حافل أو نادي

منها خلقت ، وفي سبيل حياتها سعيى ، وفي اسمادها اسمادى

كل له في من احب صبابة وصبابتي في ( امتي ) و ( بلادي )

\* \* \*

يا مرحباً ببني (العراق) ومن بهم يعتز كـل موحـــد (بالضاد)

بني الذي ملك البــــلاد باسرها (هارون) ، رافع راية الارشاد

<sup>(</sup>۱۲) المصدر السابق ص/۱۸۱ .

رسل ( السلام ) الى ( العروبة ) كلها وبنساة ( وحدتها ) بكسل بلاد

بمحسررين بالادهم سيوفهم والقاطعين لدابسر الافساد

بالسائرين الى الامام بشعبهم
 المهتدين بسسنة الاجداد

\* \* \*

ثم يشير الى فكرة الوحدة العربية فيقول :

يا (وحدة العرب) التي نسعى لها

حتسى تشيدها عسلي الاعمساد

هـــذي بوارق نهضة محمودة

علقت مبادئها بكسل فسؤاد

ومشت مواکبها واقب با جمعها ( والله ) قائدها و ( احمد ) حادی !!

سارت تطالب في الحياة بحقها بالسيف سلته من الاغمساد

من بعد أن فشل البراع ولم تحد أحدا يخلصها ، من الأوغاد

وكذا (دساتير) الحياة تنص ان لا حــق الا للقوي العـــادي

مهلا ايها الآخ الشاعر ، فليست الحياة وقَفَا على القوي العادي •

بل ان بقاء الحياة وديمومتها يقوم على الانصاف ، والعدالة ، وعلى سمو مكارم الاخلاق ، والفضيلة والمعارف ، ولم نر ان الظلم في صـولجانه وجبروته ، قد دام يوما ، مهما حاوات القوة ان تسنده ، والاستبداد يشده ،

هذه بعض العواطف نحونا من ابناء ( البخليج العربي ) جاءت على نسان شاعر من الاخوة هناك .

بوركت تلك المشاعر ، ونرجو ان تحقق لهم الايام القادمة ، ما نوده لاخوتنا الاشقاء ، من حرية شاملة ، وحياة سعيدة ، وتقدم سريع ، حتى نستمع الى عنادلهم الصادحة في رياضهم ، وآدابهم الزاهرة في أنديتهم ومجالسهم !!

٠٠ يا ايها الندب هل لي ان احدث عن آثار جيرون او عن عز ( بغداد )

كنا وكانت لنا الآمال دانية وبالحنيفة كنا خسير اسسياد

دانت لنا الارض بالعدد العميم فلم نسد بعسف ولم نحكـم باصفاد

عبدالرحمن بن قاسم المعاوده



شاعر من شعراء ( لحليج العربي ) ـ لم يقضي سني حياته في بلاده • بل سار مصاحبا أمير قطر السابق الشيخ ( علي آل ثاني ) • فزار البلاد العربية • القاهرة ، ودمشق ، وبيروت ، والرياض • ووصل الهند عام ١٩٤٤ •

قدم له الكاتب الناقد اللبناني ( مارون عبود ) ديوانه ( دوحة البلابل ) ــ القطريات • ودعانا لنقرأ ديوان هذا الشاعر العربي فقال :

« الصــور الشعرية غير مبـدعة الالفاظ ولـكنها رشيقة كعرائس الباله ، فلا مفاضلة ولا تزاحم ، بينها ، لا تصنع ولا تعمل ، شعر عربي خالص خال من كل حشو الا بعض كلمات دعاه اليها الوزن . »

وقد وجدنا للشاعر بعض اللمحات الطيبة ، وخاصة في مجال الفخر ،

<sup>(</sup>۱) راجع مقدمة ديوان دوحة البلابل ط/۱ بيروت دار الثقافة ١٩٦٠ ص/١٤ ·

العراق في الشعر العربي والمهجري - ٣٠

ولكننا نراء مغرقا في مدحه ولا عجب في ذلك فهو يسمى نفسه ( بشاعر القصر ) وقد يكون للمدوح صفات العلم والفضل والادب والجود والسماحة • ولكن شعر المدح غالبا وان جاءت فيه الفلتات الطببة الرائعة الخالدة \_ كما جاء في شعر المتنبي وأحمد شوقي وغيرهم \_ ولكن حرارة العقيدة وقوتها فيما يخص الممدوح تتلاشى بمر الزمن ، وبذهاب المناسبة ، وبغير الحالة والاوضاع • اما ما فيها وما في طباتها من تصوير ، وسلاسة ، وخيال ، وحكمة ، وغزل ، ووصف فيظل رونقه على رغم الاحداث ، ومرور العصر والزمن •

من آثار المؤلف ٠

(۱) دوحة البلابل – وهو القسم الثاني من ( القطريات ) ، نضم جميع القصائد التي القاها الشاعر في مناسبات الاعياد ، والصيام ، والحج ، أو في زياراته بصحبة أميره حاكم قطر السابق الشيخ الجليل ( علي آل ثاني ) واسرته .

وقامت ( دار الثقافة ) بلبنان بنشر هذا الديوان عام ١٩٦٠م/١٣٧٩هـ •

كما وقد ذكر أن لهذا الشاعر بعض التمثلمات الشعرية الصغيرة (٢) •

<sup>(</sup>۲) راجع (جريدة المؤتمر) بغداد العدد/٤ الا شباط سنة ١٩٦٥ ص/١ ٠

### الشاعر المعاودة يناجي يشعره « غريدة الوادي » التي اثارت لواعجه !!

اولئك الاخوة الذين ربطتنا معهم روابط الروح العربية ، وهسم يربضون في دارهم البعيدة عنا مسافات ، القريبة منا عواضف ومودات ، والذين منعت ظلالات الجهالة والرجعية والاستعمار ، في ان تصلنا اخبارهم بجلاء ووضوح ، وان نستطلع واقع حياتهم بانكشاف وحقيقة ، كانت اقلام بعض ادبائهم ذات فضل في وصول النور الضعيف الينا ، عن عالم ادبهم ، وحياتهم الاجتماعية ،

اما امارة (قطر) وهي التي ضمت قبائل من تميم ، واسر عربية مجيدة ، اخذت تسير نحو الاتصال الوثيق بالعالم العربي ، واني أرى ان الجانب الادبي ، والرابط الثقافي هما اللذان جعلا الصلة بيننا وبين اخوتنا هناك ترداد وثوقا ، واتصالا ،

ولقد قام أميرهم السابق الجليل ( الشيخ علي آل ثاني ) بعمل نبيل ، وهو احياء بعض المخطوطات والكتب النادرة واخراجها الى عالم الحياة ، لتعرف طريقها الى نفوس المحيين لها ، والعاشقين لآدابها(١) وهذه هواية

 <sup>(</sup>١) من بين الكتب الادبية والمخطوطات النادرة التي قام بنشرها الامير على آل تاني حاكم قطر السابق :

ديوان ابن دراج القسطلي الاندلسي ، ديوان على بن المقرب العيوني البحراني ، نزهة الابصار بطرائف الاخبار والاشعار لعبدالرحمن بن درهم الصافتات الجياد للامير عبدالقادر الجزائري وغير هذه النفائس والاعلاق الثمينة!!

نافعة لو سار عليها أصحاب الدور والقصور والاموال المكدسة ، التي تتزاحم في صناديقهم ومصارفهم ، لأفادت الثقافة العربية وطلابها فائدة طيبة ، لان احياء الكتاب النافع كما قلنا في عدة مناسبات ، ونشر المخطوط النفيس ، هو احياء لنفس مندثرة ، ولحياة منسية كان يعيشها عالم جليل ، أو استاذ قدير ، أو أديب طريف ، أو شاعر ملهم !!

هذا وقد ذكر لنا صاحب كتاب ( اعلام الخليج ) الاستاذ ( محمد شريف الشيباني ) في كتابه (۲) « بان المكتبة العامة في ( الدوحة ) تضم أكثر من عشرين الف من أمهات الكتب ، وبها قسم للمخطوطات والكتب النادرة ، ومن بينها صور ورسائل يعود تاريخها الى سنة ۸۷ه » ، وفيها قسم يتولى البحث والنشر المكتب النافعة على نفقة الامير مع جناح خاص بالتجليد والتسجيل الصوتي ،

وذكر الاستاذ الفاضل الاخ الشيخ (عبدالبديع السيد صقر )<sup>(۳)</sup> في تصديره لديوان ( ابن دراج القسطلي ) شغف الامير ( الشيخ علي آل الامي ) بان له مندوبين لتوزيع كتب العلم في كل من القاهرة ، ودمشق ، وجده ، وبيروت ، والاحساء ، »

واللطيف ان قصيدة ( ابن دراج القسطلي )(٤) الرائية التي مطلعها :
« دعي عزمات المستظام تسمير
فتنحد في عرض الفلا وتغور »

<sup>(</sup>۲) راجع/اعلام الخليج ــ محمد شريف الشيباني ( الحلقة الاولى ) ط/۱ دمشق ۱۹٦٠ ص/٣٦ وما بعدها ٠

 <sup>(</sup>٣) راجع/ديوان ابن دراج القسطلي طبعة/١ دمشق ١٩٦١ ص/٧٠
 (٤) أبو عمر ابن دراج القسطاح ـ شاعر اندلسي ـ (١٤٤هـ)
 عاصر المنصور بن ابي عامر وكان شاعره وكاتبه ٠ من ابرز شعراء القرن الخامس الهجري ٠

والتي عارض فيها قصيدة ( ابي نواس ) ذات المطلع : (ه) « اجارة بيتنسا أبوك غيسور وميسور ما يرجي لديك عسر »

هذه القصيدة ومعارضتها اثارت الرغبة في سمو الشيخ على آل ثاني • في الحصول على نسخة مخطوطة ديوان بن دراج ، فأرسل رسوله الاستاذ عبدالبديع السيد صقر • الى ، المانيا ، وفرنسه ، واسبانيا ، والمغرب للبحث عن مخطوطة ديوانه • حتى وجدت في حوزة العالم المغربي الاستاذ الشيخ (أبو بكر محمد التطواني) وقام بتحقيقها الاستاذ الدكتور محمد مكي ، ونشرها المكتب الاسلامي بدمشق • عام ١٩٦١ •

#### \* \* \*

ان من بين الشخصيات الادبية في هذه ( الامارة ) العربية • الشيخ العالم محمد بن عبدالعزيز مانع ـ والاستاذ الفاضل الشيخ عبدالبديم السيد صقر والشاعر عبدالرحمن المعاودة • (٦) وغيرهم من الافاضل •

ونحن نجد أن المعرفة لتقصر بنا عن الاطلاع التام لحياة الادباء والشعراء الذين يعيشون في تلك البلاد العربية • فلولا رحلات بعض الهل الهواية ، والسياسة ، والغاية المادية • وأصحاب بعض المؤلفات البلدانية ، ما استطعنا ان تتعرف عنها شيئا واضحا •

وقد ظهرت في السنوات الاخيرة موجة من المؤلفات التي الفها بعض المرتزقة عن تلك الامارات الرابضة على ( الخليج العربي ) • وهي تتفاوت

<sup>(</sup>٥) ابو نواس ابو علي الحسن بن هاني ( سنة ٩١٩هـ) لشاعـر عباسي مشهور ٠

<sup>(</sup>٦) وينسبه الاستاذ الشاعر حسن جواد الجشي في حديثه لجريدة (المؤتمر) في عداد شعراء الجريدة وقد يكون ذلك انه من أصل بحراني ولكنه مستوطن (قطر) ٠ راجع العدد/٤ ١٧ شباط ١٩٦٥ ص/١٠

ضعفا وقوة ، وعمقا • لا يستطيع الانسان الباحث ان يعرف الحقيقة فيها • بجلاء ووضوح • أو يتلمس فيها صورة الادب والشعر ، لان اكثر مؤلفيها توخوا ناحية المادة ، مع الاطناب ، وحرق البخور ، دون الاطلاع والدرس العلمي • واثبات الصورة الادبية الصحيحة لحياة الادباء النابهين • حتى انك لتجد ان بعضهم قد يؤلف الكتاب وهو لم ير البلاد ولم يستطلع واقعها عن كثب • بل هو اقرب لصحفي تجول يجمع الاخبار المحلية لنشرها في جريدة يومية ، أو مجلة اسبوعية ، دون ان تكون صلة أو عاطفة مع القراء •

\* \* \*

واشاعر الذي بين يدينا ديوانه ( دوحة البلابل ) عبدالرحمن بن قاسم المعاودة • من الذين وصلت اليا آنارهم الشعرية • كتب مقدمة لديوانه الكاتب اللبناني الناقد ( مارون عبود ) (٢) وقال عنه انه شاعر « في شعره سهولة اندلسية ، وقوة يعربية ، لم يعالج الا الموضوع الذي احب فبدأ شاعرا حضريا في بردة بدوي ، و ( المعاودة ) شاعر كلاسيكي فيه جميع ملامح العباسيين • ثقافته عربية • اما الصنعة فلا أثر لها في شعره ، عذاراه بدويات ، وفي البداوة حسن غير مجلوب !! تجمعه مع ( البحتري ) نقاوة الديباجة والسهولة والفرق بينهما ان البحتري يمدح ليقبض والمعاودة يمدح مخلصا • محا •

اما الشاعر حسن الجشي فيقول عنه في صحيفة المؤتمر « ان سعره كلاسيكي يتسم بالثورة والروح الوطنية ، والتأثر بأسلوب حافظ ابراهيم واضح فيه ٠ ، (^)

لكننا نرى ان الكاتب الناقد ( مارون عبود ) قد داعب الشاعر برفق ،

 <sup>(</sup>۷) راجع/دوحة البلابل ( القطريات ) ج/۲ دار الثقافة بيروت ط/۱ ۱ ۱۹۳۰ ص/۱٤ ۰ و ص/۲۵ و ص/۲۹ ، ۲۲ ، و ص/۲۷ ٠

<sup>(</sup>٨) راجع/جريدة المؤتمر \_ بغــداد العدد/٤ ١٧ شباط ١٩٦٥ ص/١ ٠

ولم يقس عليه ، كما ان حكمه فيه كثير من المجاملات ـ غفر الله له ـ وهو وان كان ـ رحمه الله ـ لا يلتفت الا الى ناحية الفن في القصيدة أو الديوان ، لـكنه قد يعطى الاحكام ارتجالا لاسباب يجهلها الانسان أحيانا ، وأما الشاعر ( الحشي ) فنه لم يسنده الواقع الملموس ، فلم نر هذه العمورة الثائرة الموجودة في شعر حافظ ابراهيم واضحة المعالم في شعر (المعاودة) ، بل نراه قد سار في عرض الصور التأريخية وهو أقرب لتمعراء الفترة المظلمة ، وطريقتهم الكلاسيكية ذات النغم الواحد ، والصورة المكررة ،

ولسنا هنا في معرض التحليل والمقارنة بقدر ما نريد ان نقول ان لهذا الشماعر الذي مرت على ذهنه أطياف العمراق ، وتاريخ بغداد ، بعض الجوانب الجميلة ، التي يقدر عليها في عاطفته ، وأخيلته ، التي لم تدر في محيطها الصغير ، بل تسامت الى اجواء واسعة اخرى ،

قال من شعره وأغلبه في مدح الامير الشبيخ على آل ثاني واسرته • (\*)

أرقت ومثلى ان سجى الليل يأرق

فلا عجب والقلب بالحب يخفق

حنانيك قلبي فانهوى يجعل الفتى وان كان صلب العود بالماء يشترق

وما وصل ربات الجمال بهين على من خلت كفاه أو شاب مفرق

وهذا اقرب الى قول الشاعر القديم ومنه قد اخذ :

<sup>(</sup>٩) ديوان دوحة البلابل ص/١٤٢٠ -

اذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس لمه في ودنهسن نصيب ثم يقول:

۱۰ اذا كتم الصب الشجون فانما
 ملامحها عنها تنه وتنطق
 ومن لطائف شعره وخمرياته :(۱۰)

هات الحديث ، ودع مقال اللاحي واشرب ، فداك النفس ، بالاصباح

واذا حرمت من الغسرام تعيمه فتسأس عنه بمستساغ الراح

هسدا انسیم تخطرت امواجسه یهسدی الیسک تحیسه الارواح

ما كنت أعلم بعد عاطرة اللمى
 وجمالها قدحاً من الاقداح

فأنا الثنجي كانني طـــير الربى عنـــد الاصيل بوحدتي ونواحي

عرضت اقـــداحي لمنهطــل الحيــا فكمــا وضعت أخذتهــا اقـــداحي

أما مآسـي العيش فهـي كشـيرة وهمـــومه تربو عـــلى الافراح

<sup>(</sup>١٠) راجع المصدر السابق ص/١٧١ ·

ومن أبياته اللطيفة المبعثرة قوله<sup>(١١)</sup> :

انسيي صبيدقت ليك الوداد

فلمسم يقسدر لمسي ودادك

وبذلت جهدي في الصيفاء في عضدي عندادك

وانسا السذي ما حساد قسط ولسسم يغسميره بعسسادك

أولسست تذكسر ليلسسة في جنحها عضدي وسادك \* \* \*

ومن شعره يصف الفرد العربي بصفاته السامية :

للمجد منخلع الفؤاد مقيد

وأسيير لذات وطالب متعنة

من أجلها لذوي المكانة يسجد

الحسر ينكر ذاته فاذا سمعى الصغائر أبعد المعاثر أبعد

مترفع عمب ينسسين مكسس كال الجهود لقومه كي يهتدوا

<sup>(</sup>۱۱) المصدر السابق ص/۱۶۸ -

۱۲) المصدر السابق ص/٥٥ •

هـــذا هــو العربي في اخــلاقه أبــــدا لــكل فضــلة متقلـــد

ومن قصائده ذات الفخر والامجاد قوله ( ذكرى الماضي ) (۱۳) . أغــريدة الوادي أثرت لواعجـــا فلا اسكت الرحمن غريدة تشدو

حنائيك هم قسد ألم بخاطري تجدده الذكري ويضرمه البعد

ومنها:

فان تجديني في العشيرة والحسى غريبـــا ففي أرباضه ذبل الورد

وان تنكري الصبر الجميل فانني فتى عــربي مــلء بردته مجــد

اما ابن الميامين الذين تسمسنموا ذرى المجد مذ كانوا ومذ عرف المجد

اذا قيل من للدين والعلم والحجى ومن ملكوا الدنيا جميعا ومن شدوا

اما دوخ الرومان في الشام خالد اما قوض الايوان فارسهم سعد

<sup>(</sup>۱۳) ص/۵۳ وما بعدها ٠

اما منهم من قال للسحب امطري على السعد على السعد السعد

أما هلعت في أرض مصر بطارق غــداة اتبى عمرو بتكبيره يحــد

اما منهم الفاروق اعظم من قضى بعدل واسمى من به يؤخذ الحد

اما سابقت ربيح الشيمال خيولهم الى المغرب الاقصى غزاه فما ردوا

مرابض آساد الجزيرة هــــل لنا اذا عهدنا انسامي بامجاده ردوا

وهل تنهض الاوطان بعد عثارها وينجاب ليــــل بالجهـــــالة مربد

اما عن شعره في ( بغداد ) فله من قصيدة ( ماء السماحة يجري في ملامحه ) قال :(١٤)

وا ایها الندب هل لی ان احدث عن
 آثار جیرون أو عن عز (بغداد)

كنـــا وكانت لنا الآمال دانيـــة وبالحنيفة كنـــا خـــير اســــياد

دانت لنا الارض بالعدل العميم فلم نسد بعسف ولم تحكم باصفهاد

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق ص/١٤)

وا ضيعه العرب ان هم بعد لم يدعوا
 ما بينهم من حزازات واحقاد

ماني اراهم اقسال الله عترتهسم لا يسمعون نقول الناصح الهادي

ووقف منشدا في مؤتمر الادباء العرب المنعقد في الكويت سنة ١٣٧٨ وكان الشاعر من أعضاء المؤتمر ممثلا لوفد ( امارة قطر ) والقى قصيدته ( تحية الشعر )(١٥٠) •

بني قومنا بوركتموا وسعدتموا
 بكل الذي يسعى لادراكه الحر

بني قومنــــا والدهر بؤس ونقمه وان ظلال الليل يعقبه الفجـــــر

وما الشعب الا جهده وجهاده فله فأماله صفر

ونحن بني الفصحى أشقاء لم نكن

سوی اخوة كــل بصاحبه بر

فما ( المغرب الاقصى ) بأقصى وان نأى

علينا وان قد فرق البر والبحر

وشائج للانساب موثقه العسيرى بــه جمعتنا لم ينــل وصلها بتر

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق ص/٧٠ وما بعدها ٠

تجـــاوب أرواح وآمــال امـــة توحدنا ما وحــد الاخوة الغــر

بني قومنــــا والمجد نحن بنــــاته وآثارنـــا فيـــه محمــــلة غــــر

فسل قبب (الحمراء) عمن اقامها وسل (مصر) عما شاده فوقها عمرو

وان (جلق) تاهت بمجـد اميــة فبالفاطمين الهـــداة زهت مصــر

وعرج على ( بغداد ) تلق مآثر الرشيد وما قـــد خلق العلـــم والفكر

هو الشرق مهما صعر الغرب خده له بنبه في محال العلا فخر

مشى فيه موسى والمسيح واحمد وقامت حضارات لها صفق الدهر

يعز اذا ما العــــرب عزت فانه بنا أبدا يزهو ويعلو له ذكر

فان شوهوا التاريخ يوما وانكروا مفاخرنا فلتنكر الثمس والبدر

بني الضاد ثأر للعروبة عندهم وما مثلكم من فات من يدم ثأر ومن قصيدة أخرى قالها واشار الى آثار ( العراق ) منها :(١٦)

و سمعًا عن (الحمراء) في اوج مجدها
 وروعة غمدان روتها العالم

وعن شعب بوان وعن طيب روضه واذا خطرت فجرا عليه النسائم

وعن ( بابل ) في عزها وجلالها وعما بنه في القديم الاعاجم

ان الشاعر ( المعاودة ) كثير الفخر بشعره وينسببه ، وهو مغرم بالمدح خاصة اذ يقول :

اذا قیل ان انشعر ذکری وحکمة ووصف فان المدح أحلی واعذب

• • واشدو فيصغى الدهر نشوان باسما وكل خـــــير بالقوافى يطــــرب

على أنني أملي المعاني شرودة
 قارطها عفوا وغيري يكتب (۱۷)

\* \* \*

الغريب ان أغلب الشعراء هناك ، وبعض الذين خصصوا أقلامهم للأدب وخيالهم الشعري للانشاد الحصرت جميع طاقاتهم الادبية ، وتفتحت جميع نوافذ افكارهم الشعرية على المدح ، ولم يكن هذا في داخل ( امارة قطر ) بل نرى الشياعر الدمشقي محمد شريف الشيباني في ديوانه ( النفحيات

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق ص/٦٢ -

<sup>(</sup>۱۷) تقدمة الديوان ص/۲۹ ·

القطرية ) يقول في قصيدته ( ولا عجبنا للبحر ان أولدا الدر ) في مدح الامير الشيخ ( أحمد نجل الشيخ علي آل ثاني ) حاكم قطر الآن وهو في قصر ( الريان ) بعاصمة ( الدوحة ) بسنة ١٣٧٩هـ

سقى الله قطرا كلمـا ذكرت قطـر وحي بها (الريان) و (الدوحة الغرا)

• لقد صار لي فيها عهود ومعهد
 وصفو وانس ، وراتياح مع السيرا

شباب ، واحباب ، وقرب وموطن وکل تری منه السرة والبشـــری

لان ملت يوما عن حماها لجفوة فلا دمعتي ترقباً ولا م<mark>قل</mark>تي تكرا<sup>(١٨)</sup>

\* \* \*

تتمنى ان نرى و تحن في عصر التقارب والاخوة ، الكثير من روائع آداب ابناء الخليج العربي المصور لحالات شعبهم ، والداعي للكفاح من أجل حريتهم وسعادتهم • بحيث ان تتجدد عندهم مدارس الشعر وطريقته ، والاغراض التي يجب ان يسيروا فيها ، بما له علاقة بحياتهم الاجتماعية ، والوطنية ، والفكرية • بعيدا عن التقليد والمحاكاة ، وعن القوالب الجامدة • التي أصبحت من مخلفات الماضي • في عصر النهضة الفكرية العربية ، وفي عالم التطور السريع والصلات الاخوية الانسانية • وبالاخص بعد أن انطوت المسافات ، وقربت الابعاد ، وازدادت العلاقات !!؟

<sup>(</sup>۱۸) راجع/اعلام الخليج ص/۱۸۶ .

## المصادر والراجع

# الكتب الحديثة

### أ ـ الدواوين الشعرية

| مكان الطبعو تاريخه | مؤلف                 | المصيدو                 |
|--------------------|----------------------|-------------------------|
| صيدا ۱۹۳۰-۹۲۲      | حليم دموس            | ديوان حليم دموس         |
| دمشق ۱۹٤۸          | انور العطار          | رباعيات النرهاوي        |
| بیروت ۱۹۲۶         | جميل صدقمي الزهاوي   | ديوان ظلال الايام       |
| بیروت ۱۹۲۱         | الأخطل الصغير        | ديوان شعر الاخطل الصغير |
| سان باولو ۱۹۵٤     | الياس فرحات          | دوواين الياس فرحات      |
| پیروت ۱۹۲۵         | شبلي ملاط            | ديوان ملاط              |
| القاهرة ١٩٣٨       | عذي الحارم           | ديوان الجارم            |
| اعبه ا             | الشيخ مصطفى الغلايني | ديوان الغلابيني         |
| القاهرة ــــ       | الشيخ محمد الاسمر    | ديوان الاسمر            |
| بیروت ۱۹۲۱         | شكرالله الجر         | ديوان اغاني الليل       |
| صيدا ١٩٢٩          | في الحبل             | ديوان العواطف الثائرة   |
| القاهرة ١٩٤٨       | حسين فريز            | ديوان هياكل الحب        |
|                    | حسني فريز            | ديوان بلادي             |

العراق في الشعر العربي والمهجري ـ ٣١

| مكان الطبع وتاري | مؤلف                 | المصـــدر      |
|------------------|----------------------|----------------|
| القاهرة ١٩٣٦     | أحمد شوقي            | الشوقيات       |
| بیروت ۱۹۲۲       | أمين نخلة            | الديوان الجديد |
| بیروت ۱۹۵۲       | المطبعة الرسمية      | دفتر الغزل     |
| تونس ۱۹۵۷        | أمين نخلة            | عكاظية تونس    |
| ودهبيروت ۱۹۲۰    | عبدالرحمن قاسم المعا | دوحة البلابل   |
| املی صیدا ۱۳۶۳هـ | محمدكامل شعيب الع    | الحماسيات      |

### ب ـ دراسات في الشعر والشعراء

| القاهرة ١٩٥٩           | أنور الجندي                      | الادب العربي الحديث           |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| القاهرة ــــ           | سعد سيخائيل                      | شعراء السيودان                |
| بیروت ۱۹۲۳             | على مصطفى المصراني               | شاعر من ليبيا                 |
| القاهرة ١٩٥٨           | ابراهيم الكيلاني                 | ادباء من الجزائر              |
| القاهرة ١٩٥٩           | عبدالفتاح محمد الحلو             | شعراء هجر                     |
| بیروت ۱۹۲۱             | ي لبنان عيسى سابا                | شعراء القصة والوصفف           |
| 10.00                  | - 1:4 t 5 t                      | A14 3 1 + *                   |
| اصر ۱۹۵۹               | أحمد زكني أبو شادي               | قضايا الشعر                   |
| اصر ۱۹۵۹<br>بیروت ۱۹٤۸ | احمد ر دي ابو سادي<br>مارون عبود | قصایا الشعر<br>مجددون ومجترون |
| •                      | مارون عبود                       |                               |
| بیروت ۱۹٤۸             | مارون عبود                       | مجددون ومجترون                |

| مكان الطبع و تاري         | مؤلف                 | المصمدو                                |
|---------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| القاهرة ١٩٥٩              | يةسامي الكيالى       | الادب العربي المعاصر فيسور             |
| القاهرة ١٣٧٨              | ي سعيد عوض باوزير    | صفحات من التاريخ الحضرم                |
| القاهرة ١٩٦٠              | عبدالله بن ادریس     | شعراء نجد المعاصرون                    |
| القاهرة ١٣٥٦              | عبدالله محمد السقاف  | تاريخ الشعراء الحضرميين                |
| القاهرة ١٩٦٣              | حارث طه الراوي       | مع الشعراء                             |
| القاهرة ١٩٦٠              | شفیق جبری            | انا والنشر                             |
| بیروت ۱۹۲۶                | السيد على ابراهيم    | شعراء من لبنان                         |
| بغداد ۱۹۷۲                | داود سلوم            | الادب المعاصر في العراق                |
|                           | الدكتور محمد ابراهيم | الشعر الحديث في السودان                |
| مصر ۱۹۲۲                  | الشوش                |                                        |
| مصر ۱۹۳۰                  | يسامي الدهان         | الشعرالحديثفي الاقليمالسور             |
| بیروت ۱۹۵۹                |                      | الشعر والشعراء في انسودان              |
|                           | ث                    | محاضرات في الشمعر الحدي                |
| القاهرة ١٩٦١              | ناصر الدين الاسد     | محاضرات في الشــعر الحدي<br>في فلــطين |
| بغداد • <b>۱۹۲۰</b>       |                      | الشعر العراقي الحديث                   |
| بغداد ۱۹۳٤                | سابراهيم الوائلى     | الشعر العراقي وحربطرابد                |
| د <b>مش</b> ق <b>۱۹۹۰</b> | محمد شريف الثبياني   | أعلام الخليج                           |

### ج \_ الكتب العامة

| وحيي بغداد           | زكي مبارك          | القاهرة ١٩٣٨ |
|----------------------|--------------------|--------------|
| قلب العراق           | أمين الريحاسي      | بیروت ۱۹۳۹   |
| تاريخ العالم         | الادارة الثقافية   | القاهرة ١٩٥٩ |
| كنز العلوم واللغة    | محمد فريد وجدي     | القاهرة ١٩٠٥ |
| كتبوا على الطين      | ترجمة محمود الامين | بغداد ۱۹۹۲   |
| انا عائد من اليمن    | أحمد السقاف        | بیروت ۱۹۹۲   |
| هذه هي اليمن         | ترجمة طه فوزي      | بیروت ۱۹۹۲   |
| قلب اليمن            | المقدم محمد حسن    | بغداد ۱۹٤٧   |
| تاريخ حضرموت السياسي | صلاح البكري        | القاهرة ١٩٥٦ |
| الرائد السوري        | بعض صحف دمشق       | دمشق ۱۹۵۷    |

### د ـ الكتب القديمة

| بیروت ۱۹۵۵  | ياقوت الحموي     | معجم البلدان    |
|-------------|------------------|-----------------|
| القاهرة ٩٣١ | الخطيب البغدادي  | تاريخ بغداد     |
| پیروت ۱۹۲۱  | الراغب الاصفهاني | محاضرات الادباء |

#### ه \_ المخطوطات

الواسطي الهرثي نخطوطة الدراسات

مخطوطة ديوان ابن المعلم الواسطى الهرثى

الاسلامية بغدادرقم

797

للامير أمين آل ناصرالدين في خزانتي مختارات

مخطوطة ديوان الفلك

1978 4

في خزانتي بغداد

لعدة شعراء

مجموعة شعرية

رسائل شخصة

1470-1404

بين المسؤلف والسكتاب في خزانتي والشعراء مام ١٩٦٥\_١٩٥٨

#### و \_ المجلات والنشرات

أحمد عارف الزين صيدا ١٩٥٥ مجلة العرفان بغداد ١٩٢٤ رفائيل بطي محلة الحرية النجف ١٩٣٩ محمدعلي البلاغي مجلة الاعتدال نونس ۱۹۹۰ محمد المزالي محلة الفكر مجلة الاسبوع العربى بيروت ۱۹۲۶ ياسر الهواري أحمد زكى الكويت ١٩٦٤ مجلة العربي وزارة عموم الاوقاف المغرب ١٩٦٤ سحلة دعوة الحق

| مجلة الجمعية الاسبوية | الجمعية الاسوية        | باریس ۱۹۲۵   |
|-----------------------|------------------------|--------------|
| مجلة البصائر          | الشيخ الابراهيمي       | الجزائر ١٩٥١ |
| مجلة الرسالة          | أحمد حسن الزيات        | القاهرة ١٩٣٣ |
| مجلة الاقلام          | وزارة الارشاد          | بغداد ١٩٦٥   |
| الكتاب المصرية        | دار المعارف            | مصر ۱۹٤۷     |
| الكتاب العراقية       | جمعية المؤلفين والكناب | بغداد ١٩٦٥   |
| المعارف               | دار الحياة             | بیروت ۱۹۶۳   |
| الثقافة               | محمد فريد أبو حديد     | القاهرة ١٩٦٥ |
| الثقافة               | فؤاد الشايب            | دمشق ۱۹۲۳    |
| المعرفة               | عكاشة                  | دمشق ۱۹۹۵    |
| الايمان               | جمعية شبان النهضـــة   |              |
|                       | الاسلامية              | المغرب ١٩٦٤  |
| الينة                 | وزارة الدولة           | المغرب ١٩٦٤  |
| الأخاء                | مسعودي                 | طهران ۱۹۶۶   |
| قافلة الزيت           | شركة الزيت السعودية    | الظهران ۱۹۶۲ |
| المكتبة               | مكتبة المثنى           | بغداد ۱۹۲۲   |
| آ فاق                 | اتحاد كتاب المغرب      | المغرب ١٩٦٤  |
| المؤتمر               | مؤتمر الادباء الخامس   | بغداد ١٩٦٥   |
|                       |                        |              |

| بغداد ۱۹۶۲ | وزارة الارشاد | العراق الجديد |
|------------|---------------|---------------|
| نېنان ۱۹۵۲ | جان كميد      | الرسالة       |

### ذ - التراجم

الاعلام خيرالدين الزركلي القاهرة ١٩٥٩ معجم المؤلفين عمر رضا كحالة دمثىق ١٩٥٨ مصادر الدراسة الادبية يوسف أسعد داغر بيروت ١٩٥٦

### من آثار المؤلف

### مؤلفات ودراسات وبحوث ومغطوطات

#### مىلد

- (١) الستشرقون والأماكن المقدسة
  - (٢) ادباء بغداديون في الانداس
- (٣) صاعد البغدادي وأثره في الحياة الادبية في الاندلس ﴿
  - (٤) وصف الأندلس في معجم البلدان
  - (٥) مخطوطة ديوان مفتاح الافراح
  - (٢) العراق في الشعر العربي والمهجري
  - (٧) رااء هر بين شاعر بغدادي ودمثنقي

#### سيصىدر

- (٨) مخطوطة ديوان سعدالدين بن عربي
  - (٩) مخطوطة ديوان ابن المعلم الواسطي
  - (١٠) مخطوطة الفرق بين الضاد والظاء للصقلي
- (١١) مخطوطة مطمح الأنفس في ملح أهل الأندلس لابن خاقان
  - (١٢) الشعراء الاميون ﴿
  - (١٣) الاندلس في شعر البلاد العربية والمهجر

- (١٤) اندلسيون منسيون
- (١٥) من رواد الأندلس

#### سوف يصدر:

- (١٦) الاغتيالات السياسية في تاريخ البلاد العربية
  - (١٧) في ميادين الاستشراق العربي الاسباني
- (١٨) من رواثع المخطوطات العربية في الاسكوريال
  - (١٩) الشعراء المرتجلون
  - (٢٠) الشعراء الخطاطون
    - (٢١) الشعراء المنفيون
  - (٢٢) المناهل الأندلسية في المصادر العربية
- (۲۳) ذيل ( العذارى المائسات في الأزجال والموشحات )
  - (٢٤) فضائل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب
    - (٢٥) مخطوطة خريدة القصر قسم الأندلس



# الفهرست العام

### حبيب كشاورز

habibkeshavarz@gmail.com

www.hkeshavarz.ir

| الحلقة   | الصفحة | الموضوع                |
|----------|--------|------------------------|
| -        | ٥      | الأهداء                |
| -        | Y      | حليم دموس              |
| ١        | 14     | تمهيد                  |
| <b>Y</b> | 77     | بينالزهاوي وحليمدموس   |
| ٣        | 74     | أنور العطار            |
| ż        | **     | الأخطل الصغير          |
| ٥        | ٤٥     | الياس فرحات            |
| 3        | ٣٥     | شبلي ملاط              |
| Y        | 71     | على الحارم             |
| ٨        | 79     | الثبيخ مصطفى الغلاييني |
| 4        | YY     | محمدعلي الحوماني       |
| ١٠       | ٨٥     | الدكتور زكي مبارك      |
| 11       | 94     | نزار قباني             |
| 14       | 1+1    | محمد الاسمر            |
| 14       | 1+4    | شكرالله الجر           |
| 1 £      | 119    | حسىن الامين            |

| الحلقة     | الصفحة     | الموضوع                 |
|------------|------------|-------------------------|
| 10         | 177        | منحمدكامل شعيب العاملي  |
| 14         | 144        | الشيخ عبدالله البناء    |
| 14         | 181        | جللة رضا                |
| ١٨         | 184        | أبوالوفاء حمود نطيم     |
| 14         | 104        | الدكتور بديع مميي       |
| ۲٠         | 174        | فتى الحبل               |
| 41         | 171        | محمد مزهود              |
| **         | 179        | حسني فريز               |
| 44         | <b>\AY</b> | الشيخ أحمد الشارف       |
| Yŧ         | 190        | الشيخ عبدالعزيز المبارك |
| 40         | 4+0        | عبدالعزيز العجيلى       |
| <b>Y</b> ٦ | 717        | عبدالله سنان محمد       |
| YY         | 771        | الامير أمين آل اصرالدين |
| YA.        | 444        | برهان الدين العبوشى     |
| 49         | 754        | أديب فرحات              |
| ٣.         | 400        | خلیل مردم بك            |
| <b>K1</b>  | 779        | الدكتور زكي المحاسني    |
| **         | 444        | المدني بن الحسشي        |
|            |            |                         |

| الحلقة     | الصفحة      | الموضوع                  |
|------------|-------------|--------------------------|
| **         | 794         | أمين نخلة                |
| ٣٤ <u></u> | ٣٠٧         | الامير صقر الهاشمي       |
| 40         | 441         | بدوي الحبل               |
| ٣٦         | 451         | محمد محمد الزبيري        |
| **         | 770         | عمر أبو ريشه             |
| ٣٨         | 471         | صالح الخرفي              |
| 44         | ٤٠١         | الشاعر القروي            |
| ٤+         | ٤١٧         | شفيق جبري                |
| ٤١         | 240         | خالد الفرج               |
| ٤٧         | 701         | عبدالله بلخير            |
| ٤٣ .       | <b>{</b> \0 | عبدالرحمن بن قاسمالماوده |
|            | ٤٨١         | المصدادر                 |
| _          | ٤٨٩         | من آثار المؤلف           |
|            | દ્વદ        | الخطوط والرسوم           |

#### الخطسوط

بقلم:

هاشم الخطاط

كريم الخطاط

الرسوم الداخلية

بريشة:

جاسم محمد سعيد

( جريدة كل شي، )

الرسم الخارجي

تصوير :

عبداللطيف العاني ( وزارة الثقافة والارشاد )

C9-5

W

طبع هذا الكتاب بمطبعة الارشاد \_ بغداد

1977

# "IRAQ" IN THE ARABIC AND

THE MAHJAR POETRY.

 $\mathcal{B}y$ 

Dr. M. Jamal - Eldin

College of Arts

University of Baghdad.

Baghdad

Printed at Al-IRSHAD

ثمن النسخة دينارواحد

Price: One Dinar